# فَهُ مُ الْخِطَابِ الشَّرْعِيِّ الصَّحيحُ وَأَثْرُهُ فِي تَحْقِيقِ السِّلْمِ المُجْتَمَعِيِّ ا

كَتَبَهُ: حَمَدُ بن حَبِيبٍ أَبُو زَيْدٍ الْعُتَيْبِيُّ

# فهم الخطاب الشرعي الصّحيح

وأثرة في تحقيق السلم المجتمعي

بَحْثُ مُفَدَّمُ إِلَى:

مُؤَسَّسَةُ الأَصَالَةِ لِلثَّقَافَةِ وَالْعُلُومِ

بمناسبة الملتقى العلمي تحت عنوان:

"الْخِطَابُ الدِّينِيُّ وَأَثْرُهُ عَلَى السَّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ"

كَتْبَمُ:

حَمَدُ بْنُ حَبِيبٍ أَبُو زَيْدٍ الْعُتَيْبِيُّ عَمَدُ بْنُ حَبِيبٍ أَبُو زَيْدٍ الْعُتَيْبِيُّ عَفَرَ اللهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْه

### المقدمة

## بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آلُ عِمْرَانَ: ٢٠٢].

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا مَرَّبُكُ مُ الَّذِي خَلَقَكُ مُ مِنْ نَفْسِ وَاحِدة وَخَلَقَ مِنْهَا مَرْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا مَرِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الّذِي وَخَلَقَ مِنْهَا مَرْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا مَرِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَمْرُ حَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُ مُ مَقِيبًا ﴾ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَمْرُ حَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُ مُ مَقِيبًا ﴾ [النِّسَاءُ: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلَحُ لَكُمْ اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلَحُ لَكُمْ أَعُمَالِكُمْ وَمَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَمَسُولَهُ فَقَدْ أَعمالِكُمْ وَمَعْ يُطِعُ اللَّهَ وَمَسُولَهُ فَقَدْ فَانَى فَوْنَمَا عَظِيمًا ﴾ [الأَحْزَابُ: ٧١].

### أُمَّا بَعْد:

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ — صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلالَةٍ فِي النَّار.

اعْلَمُوا -سَلَّمَكُمُ اللهُ- أَنَّ (وَاجِبَ الْوَقْتِ) الْمُتَعَيِّنَ عَلَى القَادِرِينَ مِنْ أَهْلِ الكِفَايَاتِ مُتَعَلِّقٌ بِحِفْظِ ضَرُوريَّاتِ الأُمَّةِ.

فَالأُمَّةُ الإِسْلامِيَّةُ -زَادَهَا اللهُ شَرَفاً وَرِفْعَةً- تَمُرُّ اليَوْمَ بِمَخَاطِرَ قَائِمَةٍ، قَاتِلَةٍ، قَاتِمَةٍ. تَسْتَهْدِفُ دِينَهَا، وَأَمْنَهَا فِي؛ دَمِهَا، وَعَرْضِهَا، وَمَالِهَا. وَتَسْتَهْدِفُ عَقْلَهَا، وَبَصِيرَتَهَا.

وَهَذِهِ الضَّرُورَاتُ وَاجِبَةُ الْحِفْظِ، كَمَا قَالَ الشَّاطِبِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-: " فَقَدَ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ - بَلْ سَائِرُ الْمِلَلِ - عَلَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ وُضِعَتْ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ، وَهِيَ: الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالنَّفْسُ، وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ لَ وَعِلْمُهَا عِنْدَ الْأُمَّةِ كَالضَّرُورِيِّ" (الموافقات: ١/١٣).

فَنِي هَذَا الْمُلْتَقَى المَيْمُونِ -بِإِذْنِ اللهِ- الَّذِي تُشْرِفُ عَلَيْهِ (مُؤْسَسَةُ الأَصَالَة لِلثَّقَافَة وَالْعُلُومِ)، وَبِالتَّعَاوُنِ مَعَ (دِيوَانِ الْوَقْفِ الْمُؤْسَنَةُ الأَصَالَة لِلثَّقَافَة وَالْعُلُومِ)، وَبِالتَّعَاوُنِ مَعَ (دِيوَانِ الْوَقْفِ السُّنَّتِيِّ مُسْهِمَةً بِهَذَا الْمُلْتَقَى الْعِلْمِيِّ تَحْتَ عُنْوَان: (الْخِطَابُ السُّنَّتِيِّ مُسْهِمَةً بِهَذَا الْمُلْتَقَى الْعِلْمِيِّ تَحْتَ عُنْوَان: الوَاعِيَةِ إِلَى السَّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ لِتَنْبِيهِ النُّخَبِ الوَاعِيَةِ إِلَى ضَرُورَةِ الْقِيَام بِهَذَا الْوَاجِبِ الْمُتَعَيِّن.

وَاسْتِجَابَةً مِنِّي لِنِدَائِهَا الإِيمَانِيِّ أَضَعُ بَيْنَ أَيْدِي أَسَاتِذَتِهَا هَذِهِ الْمُشَارَكَةَ الْمُتَوَاضِعَةَ رَغْبَةً فِي تَحْقِيقِ السِّلْمِ الْوَاعِي وَإِشَاعَتِهِ، وَالْحَضِّ عَلَيْهِ وَإِقَامَتِهِ.

وَقَدْ شَمِلَ هَذَا الْبَحْثُ مُقَدِّمَةً، وَأَرْبَعَةَ أَبْوَابٍ، وَخَاتِمَةً، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الآتِي:

أُوكًا: الْمُقَدَّمَةُ -وَهِيَ بَيْنَ يَدِيكَ-.

### ثَانِياً: الأَبْوَابُ الأَبْرَاعَةُ.

الْبَابُ الْأُوَّلُ: تَعْريفٌ بِمُفْرَدَاتِ الْعُنْوَانِ، وَتَوْجِيهُهَا، وَفِيهِ فَصْلان:

- ١ الْفَصْلُ الأَوَّلُ: التَّعْريفُ بِالْمُفْرَدَاتِ.
- ٢- الْفَصْلُ الثَّانِي: تَهْذِيبُ الْبَحْثِ، وَحَصْرُهُ فِي الْخِطَابِ
   الإسْلامِيِّ الصَّحِيحِ.

الْبَابُ الثَّانِي: أَهَمِيَّةُ الْبَحْثِ؛ وَفِيهِ فَصْلانِ:

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: أَهَمِيَّةُ السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ، وَضَرُورَتُهُ، وَفِطْرِيَّتُهُ.

الْفَصْلُ الثَّانِي: أُصُولُ السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ (حِفْظُ الضَّرُورَاتِ الْخَمْس).

الْبَابُ الثَّالِثُ: أُصُولُ تَحْقِيقِ السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ فِي فَهْمِ الْخِطَابِ الْبَابُ الثَّالِثُ: الْمُسلامِيِّ -تَأْصِيلاً، وَتَنْزيلاً-، وَفِيهِ فَصْلان:

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: حِفْظُ فَهُم الْخِطَابِ عِنْدَ التَّأْصِيل.

الْفَصْلُ الثَّانِي: حِفْظُ فَهْمِ الْخِطَابِ عِنْدَ التنزيل.

الْبَابُ الرَّابِعُ: نَوَاقِضُ السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ، وَجِمَاعُهَا أَمْرَانِ: (الْجَهْلُ)، (وَالظُّلْمُ). وَبَيَانُهُ فِي فَصْلٍ بِعُنْوَان: خُطُورَةُ الانْحِرَافِ فِي قَلْبِ الْمَفَاهِيم الإصْلاحِيَّةِ.

ثُالِثًا: الْخُاتِمَةُ، وَفِيهَا: خُلاصَةُ الْبَحْثِ، وَتَوْصِيَاتُ الْبَاحِثِ.

وَمِنَ اللهِ التَّوْفِيقُ.

كَتُبَدُ:

حَمَدُ بْنُ حَبِيبٍ أَبُو زَيْدٍ الْعُتَيْبِيُّ عَمَدُ بْنُ حَبِيبٍ أَبُو زَيْدٍ الْعُتَيْبِيُّ عَفَرَ اللهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْه

# الْبَابُ الْأُوَّلُ: تَعْرِيفٌ بِمُفْرَدَاتِ الْعُنْوَانِ، وَتَوْجِيهُا

إِنَّ البَاحِثَ فِي كُلِّ مَوْضُوعٍ لا بُدَّ لَهُ مِنْ تَحْدِيدِ عَنَاصِرِ بَحْثِهِ الْمُسْتَهْدَفَةِ بِالْحُكْمِ؛ حَتَّى يَتَسَنَّى لَهُ (الْحُكُمُ الْمُوْضُوعِيُّ) بَعِيداً عَن الْمُدَاخَلاتِ (النَّفْسِيَّةِ، أو الْعَاطِفِيَّةِ، أو الانْتِمَائِيَّةِ).

فَالتَّدَرُّجُ الْمَنْطِقِيُّ يَقْضِي بِسَبْقِ تَصَوُّرِ الْمَسَائِلِ لأَحْكَامِهَا؛ (فَالْحُكُمُ عَلَى الشَّيْءُ فَنْ عَصُوُّمِ هِ).

وَعَلَيْهِ لا بُدَّ مِنْ تَحْرِيرِ مُصْطَلَحَاتِ عُنْوَانِ النَّدْوَةِ قَبْلَ الْخَوْضِ فِي مَسَائِلِهِ، وَتَحْقِيق أَحْكَامِهَا. وَفِيهِ فَصْلان:

- ١- الْفَصْلُ الأَوَّلُ: التَّعْريفُ بِمُفْرَدَاتِ الْعُنْوَان.
- ٢ الْفَصْلُ الثَّانِي: تَهْذِيبُ الْبَحْثِ، وَحَصْرُهُ فِي الْخِطَابِ
   الإسْلامِيِّ الصَّحِيح.

### الْفَصْلُ الْأُوَّلُ: التَّعْريفُ بِمُفْرَدَاتِ الْعُنْوَانِ.

عُنْوَانُ الْمُلْتَقَى الْعِلْمِيِّ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ: "الْخِطَابُ الدِّيْنِيُّ وَأَثَرُهُ عَلَى السِّلْم الْمُجْتَمَعِيِّ". فِيهِ خَمْسُ مُفْرَدَاتٍ تَحْتَاجُ تَأَمُّلاً فِي مَعَانِيهَا.

#### ۱ - الْخِطَابُ

أُولًا: لُغَةً: "مَصْدَرُ خَاطَبْتُهُ مُخَاطَبةً وَخِطَاباً"(١).

وَهُوَ: " مُرَاجَعَةُ الْكَلام"(٢). وَ"كُلُّ كَلام بَيْنَكَ وَبَيْنَ آخَرَ"(").

• جَاءَتْ مَادَةُ (خَطَبَ) فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنَ القُرْآنِ الكَرِيمِ، قَالَ —تَعَالَى—: ﴿ وَشَكَدُنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكُمَةُ وَفَصْلَ الْخِطَابُ ﴾ [ص: ٢٠]، وَقَالَ —جَلَّ شَأْنُهُ—: ﴿ وَعِبَادُ

الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَمْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ

الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَكَاماً ﴾ [الفرقان: ٦٣]، وَقَالَ سَلُاماً ﴾ [الفرقان: ٦٣]، وَقَالَ سَبُحَانَهُ-:

<sup>(</sup>جمهرة اللغة: ٢٩١/١)

۲۲۲/٤ : (العين

<sup>&</sup>quot; (مجمل اللغة: ١/٥٧٥)

﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنَنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُ مَ شُغْرَقُونَ ﴾ [هود: ٣٧].

ثَانِياً: الْخِطَابُ إصْطِلاحاً: "تَوْجِيهُ الْكَلامِ نَحْوَ الْغَيْرِ الْخَطَابُ إصْطِلاحاً: "تَوْجِيهُ الْكَلامِ نَحْوَ الْغَيْرِ لِلإِفْهَام"(١).

وَحَقِيقَتُهُ: أَنَّهُ " كُلُّ نُطْقٍ أَوْ كِتَابَةٍ تَحْمِلُ وِجْهَةً نَظَرٍ مَحَدَّدَةٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ أَوِ الْكَاتِبِ، وَتَغْتَرِضُ فِيهِ التَّأْثِيرَ عَلَى السَّامِعِ أَوِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ أَوِ الْكَاتِبِ، وَتَغْتَرِضُ فِيهِ التَّأْثِيرَ عَلَى السَّامِعِ أَوِ الْمُتَكَلِّمِ أَوِ الْمُمَارَسَاتِ الْقَارِئِ، مَعَ الأَخْذِ بِعَيْنِ الاعْتِبَارِ مُجْمَلَ الظُّرُوفِ وَالْمُمَارَسَاتِ الْقَارِئِ، مَعَ الأَخْذِ بِعَيْنِ الاعْتِبَارِ مُجْمَلَ الظُّرُوفِ وَالْمُمَارَسَاتِ النَّتِي تَمَّ فِيهَا "(٢)

(فَالْخِطَابُ) عَامُّ بِهَذَا الاعْتِبَارِ؛ فَهُوَ يَشْمَلُ صِنْفَيْنِ:

الصِّنْفُ الأَوَّلُ: النُّصُوصُ الدِّينِيَّةِ.

الصِّنْفُ الثَّانِي: الآرَاءُ الْبَشَرِيَّةُ.

<sup>&#</sup>x27; قاله التهانوي في (كشاف اصطلاحات الفنون: ٢/ ١٧٥).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> قاله أحمد الطيار في: (تأويل الخطاب الديني في الفكر الحداثي الجديد) ينظر: حولية كلية أصول الدين/ القاهرة: ١١/٣).

وَلا رَيْبَ أَنَّ كُلَّ صِنْفٍ مِنْهَا تَحْتَهُ أَنْوَاعٌ؛ فَالنُّصُوصُ الدِّينِيَّةُ قَدْ تَكُونُ مُحَرَّفَةً تَكُونُ مُصَانَةً مَحْفُوظَةً (كَنُصُوصِ الدِّينِ الإِسْلامِيِّ)، وَقَدْ تَكُونُ مُحَرَّفَةً مُجَدَّلَةً (كَنُصُوصِ كُتُبِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى). وَقَدْ تَكُونُ نُصُوصاً (وَتَنِيَّةً).

وَكَذَا (الآرَاءُ) قَدْ تَكُونُ اجْتِهَادِيَّةً مُسْتَسَاغَةً، وَقَدْ تَكُونُ بِدْعِيَّةً مُسْتَسَاغَةً، وَقَدْ تَكُونُ عِدْعِيَّةً مُسْتَقْبَحَةً، وَقَدْ تَكُونُ عَلْمَانِيَّةً شَاذَّةً، أَوْ وَتَنِيَّةً بَاطِلَةً مَرْذُولَةً.

وَتَحْدِيدُ الْمُرَادِ يَكُمُنُ فِي الْقَيْدِ الْوَصْفِيِّ الَّذِي جَاءَ فِي الْعُنْوَانِ، وَهُوَ:

### ٢- [الدِّيْنِيُّ] نِسْبَةً إلَى (الدِّين)، وَمَعْنَاهُ:

أُوَّلاً: فِي اللَّغَةِ: " (دَيَنَ) الدَّالُ وَالْيَاءُ وَالنُّونُ أَصْلُ وَاحِدٌ إِلَيْهِ يَرْجِعُ فُرُوعُهُ كُلُّهَا. وَهُوَ جِنْسٌ مِنَ الِانْقِيَادِ، وَالذُّلِّ. فَالدِّينُ: يَرْجِعُ فُرُوعُهُ كُلُّهَا. وَهُوَ جِنْسٌ مِنَ الِانْقِيَادِ، وَالذُّلِّ. فَالدِّينُ: الطَّاعَةُ، يُقَالُ دَانَ لَهُ يَدِينُ دِينًا، إِذَا أَصْحَبَ وَانْقَادَ وَطَاعَ "(۱). وَفِي الاصْطِلاح: كُلُّ عَمَل يُريدُ الْعَامِلُ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ.

فَهُوَ عَلَى هَذَا الاعْتِبَارِ يَشْمَلُ أَمْرَين (٢):

<sup>&#</sup>x27; معجم مقاييس اللغة (٣١٩/٢).

<sup>ً</sup> تحديد المراد من وصف (الديني) سيظهر في الفصل الثاني —إن شاء الله—.

الأَوَّلَ: الإسْلامِيُّ.

الثَّانِيَ: غَيْرُ الإسْلامِيُّ.

وَالْأُوَّلُ: يَشْمَلُ:

١- الشَّرْعِيَّ الصَّحِيحَ.

٢- الْبِدْعِيَّ الْقَبِيحَ.

وَالثَّانِي: يَشْمَلُ:

١- الْكِتَابِيَّ.

٧- وَالْوَثَنِيَّ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لَفْظَ الدِّين يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَا سَبَقَ قَوْلُهُ -تَعَالَى-:

﴿ هُوَ الَّذِي أَمْ سَلَ مَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ

كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [الفتح: ٢٨].

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: "﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسِلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى

وَدِينِ الْحَقِّ ﴾ أَيْ: بالعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ؛ فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ

تَشْتَمِلُ عَلَى شَيْئَيْنِ: عِلْمٍ وَعَمَلٍ، فَالْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ الشَّرْعِيُّ مَقْبُولُ، فَإِخْبَارَاتُهَا حَقُّ وَإِنْشَاءَاتُهَا عَدْلُ، ﴿لِيُظْهِمُ عَلَى الشَّرْعِيُّ مَقْبُولُ، فَإِخْبَارَاتُهَا حَقُّ وَإِنْشَاءَاتُهَا عَدْلُ، ﴿لِيُظْهِمُ عَلَى الشَّرِ عَلَى اللَّهِ الأَدْيَانِ مِنْ سَائِرِ أَهْلِ الأَرْضِ، الدِّينِ كُلِّهِ ﴿ أَيْ: عَلَى أَهْلِ جَمِيعِ الأَدْيَانِ مِنْ سَائِرِ أَهْلِ الأَرْضِ، وَكُلِّهِ مَنْ عَرَبٍ وَعَجَمٍ وَمِلِّيِينَ وَمُشْرِكِينَ، ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ أَيْ: وَنُشرِكِينَ، ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ أَيْ: أَنَّهُ رَسُولُهُ ، وَهُو نَاصِرُهُ" (تفسير القرآن العظيم: ٢٠/٧).

٣- [أَتُرُهُ] أَثَرُ الشَّيْءِ هُوَ مَا يُحْدِثُهُ فِي غَيْرِهِ.

"قَالَ الْخَلِيلُ: أَثَرُ السَّيْفِ ضَرْبَتُهُ. وَتَقُولُ: " مَنْ يَشْتَرِي سَيْفِي وَهَذَا أَثَرُهُ " يَضْرِبُ لِلْمُجَرَّبِ الْمُخْتَبَرِ.

قَالَ الْخَلِيلُ: الْمِثْثَرَةُ مَهْمُوزٌ: سِكِينُ يُؤَثَّرُ بِهَا فِي بَاطِنِ فِي الْمَآثِرُ"(١) فِرْسِنِ الْبَعِيرِ، فَحَيْثُمَا ذَهَبَ عُرِفَ بِهَا أَثَرُهُ، وَالْجَمْعُ الْمَآثِرُ"(١) وَلَا تَعْرِفُ بِهَا أَثَرُهُ، وَالْجَمْعُ الْمَآثِرُ"(١) وَلَا صَلاحِهِ، أَوْ فَسَادِهِ.

٤- [السِّلْمِ] بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا: "وَيُقَالُ: السَّلْمُ وَالسِّلْمُ وَاحِدُ" (٢)،
 "وَالسَّلْمُ وَالسِّلْمُ الصُّلْحُ" (٣).

معجم مقاييس اللغة: (١/٥٥).

٢ كتاب العين للخليل: (٢٦٦/٧).

<sup>ً</sup> المحكم والمحيط الأعظم: (١٣/٨٥).

قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ [الأنفال: ٢٦]. "وَالسَّلْمُ وَالسَّلْمُ كَالسِّلْمِ، وَقَدْ سَالَمَهُ مُسَالَمَةً وَسِلاَماً ... وَقَوْمٌ سِلْمٌ وَسَلْمٌ مُتَسَالِمُونَ ... وَتَسَالَمُوا تَصَالَحُوا ... وَالْخَيْلُ إِذَا تَسَالَمُوا تَصَالَحُوا ... وَالْخَيْلُ إِذَا تَسَالَمُونَ تَسَالَمُونَ بَعْضُهَا بَعْضاً "(١)

٥- [الْمُجْتَمَعِيِّ] نِسْبَةً إِلَى الْمُجْتَمَعِ. وَهُوَ اِسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ وَزْنِ
 الْمُطَاوَعَةِ (اِفْتَعَلَ) أَيْ: جَمَعْتُهُ فَاجْتَمَعَ فَهُوَ مُجْتَمَعٌ.

"الْجِيمُ وَالْمِيمُ وَالْعَيْنُ أَصْلُ وَاحِدٌ، يَدُلُّ عَلَى تَضَامِّ الشَّيْءِ" الْمُجْتَمَعُ إصْطِلاحاً: كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى جَمَاعَةٍ تَشْتَرِكُ فِي مَكَانٍ الْمُجْتَمَعُ إصْطِلاحاً: كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى جَمَاعَةٍ تَشْتَرِكُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَبَيْنَهُمْ رَوَابِطُ تُؤَثِّرُ فِي اجْتِمَاعِهِمْ، وَيَخْضَعُونَ لِنِظَامٍ وَاحِدٍ وَبَيْنَهُمْ رَوَابِطُ تُؤَثِّرُ فِي اجْتِمَاعِهِمْ، وَيَخْضَعُونَ لِنِظَامٍ سِيَاسِيِّ وَاحِدٍ.

وَهَذَا الْمَعْنَى أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَى مُصْطَلَح (الدَّوْلَةِ) الْمُعَاصِر.

المحكم والمحيط الأعظم: (١٤/٨ه).

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> معجم مقاييس اللغة: (۲/۹/۱).

# الْفَصْلُ الثَّانِي:

تَهْذِيبُ الْبَحْثِ، وَحَصْرهِ فِي الْخِطَابِ الإسْلامِيِّ الصَّحِيح.

بِالنَّظَرِ إِلَى هَذَا الْعُنْوَانِ: "الْخِطَابُ الدِّينِيُّ وَأَثَرُهُ عَلَى السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ" يَنْبَنِي الْبُحْثُ الْعِلْمِيُّ، وَيُسَلِّطُ الْبَاحِثُ نَظَرَهُ إِلَى الْمَوْضُوعِ الْمُجْتَمَعِيِّ" يَنْبَنِي الْبُحْثُ الْعِلْمِيُّ، وَيُسَلِّطُ الْبَاحِثُ نَظَرَهُ إِلَى الْمُوْضُوعِ مَحْكُوماً بِقُيُودِهِ اللَّهْظِيَّةِ. إِلا أَنَّهُ بَعْدَ تَحْلِيلِ الْمُفْرَدَاتِ وَمَعْرِفَةِ اصْطِلاحَاتِهَا يَتَجَلَّى لِلنَّاظِرِ أَنَّ الْبَحْثَ مُسْتَفِيضٌ لِكَثْرَةِ أَفْرَادِهِ، اصْطِلاحَاتِهَا يَتَجَلَّى لِلنَّاظِرِ أَنَّ الْبَحْثَ مُسْتَفِيضٌ لِكَثْرَةِ أَفْرَادِهِ، وَتَعْلَلُ شِيَاعَهُ، وَتَعَلِّلُ شِيَاعَهُ، وَتَعَلِّلُ شِيَاعَهُ، وَتَعَلِّلُ شِيَاعَهُ، وَتَعَلِّلُ شِيَاعَهُ، وَتَحْصُرُ أَهْدَافَهُ فِي: "فَهْ مِ الْحَطَابِ الشَّرْعِيِّ الصَّحيحِ وَأَثْرِهِ فِي وَتَحْصُرُ أَهْدَافَهُ فِي: "فَهْ مِ الْحَطَابِ الشَّرْعِيِّ الصَّحيحِ وَأَثْرِهِ فِي وَتَحْصُرُ أَهْدَافَهُ فِي: "فَهْ مِ الْحَطَابِ الشَّرْعِيِّ الصَّحيحِ وَأَثْرِهِ فِي وَتَحْصُرُ أَهْدَافَهُ فِي: "فَهْ مِ الْحَطَابِ الشَّرْعِيِّ الصَّحيحِ وَأَثْرِهِ فِي الْمَلْعِيِّ السَّلِمِ السَّلِمِ الْمُجْتَمَعِيِّ".

وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الْمَسَائِلِ الآتِيَةِ:

الْمَسْأَلَةِ الأُولَى: مَعْنَى [الْخِطَابِ].

الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ: مَعْنَى [الدِّينِيِّ].

الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: [الأَثَرُ السِّلْمِيِّ أَو السَّلْبِيِّ] النَّاتِج عَن الْخِطَابِ.

أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الأُولَى، وَالثَّانِيَةُ: مَعْنَى [الْخِطَابِ الدِّينِيِّ]، فَإِنَّهُ - لِلْقُرائِنِ الْحَالِيَّةِ - يُحْمَلُ عَلَى (الْخِطَابِ التَّفْسِيرِيِّ لِلنُّصُوصِ لِلْقَرَائِنِ الْحَالِيَّةِ ، وَمُخَاطَبَةُ الْإِسْلامِيَّةِ ، وَمُخَاطَبَةُ النَّاسِ بِهَا.

(فَالْخِطَابُ) يُرَادُ بِهِ تَفْسِيرُ النُّصُوصِ، (وَالدِّينِيُّ) يُرَادُ بِهِ النُّصُومِ، (وَالدِّينِيُّ) يُرَادُ بِهِ الإَسْلامِيِّ.

وَهَذَا (الْفَهْمُ) نَوْعَانِ: (فَهُمٌ صَحِيحٌ)، (وَفَهْمٌ فَاسِدٌ).

وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الأَثَرُ السِّلْمِيُّ أَوِ السَّلْبِيُّ النَّاتِجُ عَنِ الْخِطَابِ؛ فَهُوَ مَبْنِيُّ عَلَى نَوْعِي الْفَهْمِ لِلنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ.

وَلِكَوْنِ الْهَدَفِ هُوَ السَّعْيُ لِلإِصْلاحِ؛ فَيُحْمَلُ الْكَلامُ عَلَى الْجَانِبِ اللَّهْ عَلَى الْجَانِبِ اللَّهْ عَلَى الْجَانِبِ اللَّهْ عَلَى الْمُحْتَمَلاتِ اللَّهْ طِيَّةِ.

وَيَكُونُ الْمَعْنَى الْمُرَادُ: "فَهُمُ الْخِطَابِ الشَّرْعِيِّ الصَّحِيحُ وَأَثَرُهُ فِي تَحْقِيقِ السَّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ"(١).

.

<sup>&#</sup>x27; تنبيه هذا الحمل والتوجيه للعنوان هو اجتهاديٌّ من باب التفائل ومن باب تشخيص العلاج النافع؛ إذ الإغراق في توصيف الداء دون تقديم الحلول النافعة لا طائل تحته.

# الْبَابُ الثَّانِي: أَهَمِيَّةُ الْبَحْثِ فِي السَّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ

اِعْلَمُوا - سَلَّمَكُمُ اللهُ- أَنَّ التَّرْتِيبَ الْعِلْمِيَّ لِتَسَلْسُلِ أَبْوَابِ الْبَحْثِ تَجْري فِي أَرْبَعَةِ مَيَادِينَ:

الْأُولِ: فِي التَّعْرِيفِ الإِجْمَالِيِّ بِالْمَوْضُوعِ؛ لأَنَّ كُلَّ نَاظِرٍ فِي شَيْءٍ لا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعْرِفَةٍ أَوَّلِيَّةٍ بِمَا يَنْظُرُ فِيهِ. وَقَدْ مَرَّ بِنَا فِي الْبَابِ الأَوَّل.

الثَّانِي: فِي بَيَانِ أَهَمِيَّةِ الْمَوْضُوعِ؛ لأَنَّ بَيَانَ الأَهَمِيَّةِ يَكُونُ كَالْمُحَفِّزِ عَلَى طَلَبهِ عَلَى طَلَب مَعْرِفَةِ الْمَوْضُوعِ بِالتَّفْصِيلِ حَتَّى تَنْشَطَ النَّفْسُ إِلَى طَلَبهِ عَلَى طَلَب مَعْرِفة الْمَوْضُوعِ بِالتَّفْصِيلِ حَتَّى تَنْشَطَ النَّفْسُ إِلَى طَلَبهِ بِحَرْصٍ وَاجْتِهَادٍ تَامِّ. وَهَذَا مَا سَنُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَيُهُ فَعَدًا الْبَابِ الْمُشْتَمِل عَلَى فَصْلَيْن:

الْفُصْلِ الْأُوِّل: أَهَمِيَّةُ السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ، وَضَرُورَتُهُ، وَفِطْرِيَّتُهُ.

الْفُصْلُ الثَّانِي: أُصُولُ السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ (حِفْظُ الضَّرُورَاتِ الْخَمْسِ).

وَأُمَّا الْمَيْدَانُ الثَّالِثُ: فَفِي بَيَانِ طُرُقِ تَحْصِيلِهِ؛ فَإِنَّ الرَّاغِبَ فِي تَحْقِيقِ شَيْءٍ مَطْلُوبٍ لَهُ لا بُدَّ لَهُ مِنْ طَرِيقٍ تُوصِلُهُ إِلَى مُرَادِهِ، وَسَيَتِمُّ تَحْقِيقِ شَيْءٍ مَطْلُوبٍ لَهُ لا بُدَّ لَهُ مِنْ طَرِيقٍ تُوصِلُهُ إِلَى مُرَادِهِ، وَسَيَتِمُّ بَيَانُ ذَلِكَ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ: أُصُولُ تَحْقِيقِ السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ فِي فَهْمِ الْخِطَابِ الإسلامِيِّ.

وَأَمَّا الْمَيْدَانُ الرَّابِعُ: فَفِي بَيَانِ نَوَاقِضِ (السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ) وَمُفْسِدَاتِهِ ، لأَنَّ كَمَالَ الشَّيْءِ لا يَتِمُّ إلا باجْتِنَابِ مَوَانِعِهِ.

وَإِلَيْكَ الْفَصْلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَتَجَلَّى بِهِمَا أَهَمِيَّةُ الْبَحْثِ فِي (السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ).

#### \*\*\*

### الْفَصْلُ الْأُوَّلُ: أَهَمِيَّةُ السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ، وَضَرُورَتُهُ، وَفِطْرِيَّتُهُ.

إِنَّ السِّلْمَ الْمُجْتَمَعِيَّ هُوَ الأَصْلُ فِي قِيَامِ الْمُجْتَمَعَاتِ، فَكُلُّ مُجْتَمَعٍ يَفْسُدُ فِيهِ سِلْمُهُ لا يَسْتَحِقُّ الْبَقَاءَ؛ وَهَذِهِ الْحَقِيقَةُ (فِطْرِيَّةُ)، (وَضَرُورِيَّةُ). (وَضَرُورِيَّةُ). (وَضَرُورِيَّةُ).

وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ -تَعَالَى-: ﴿ وَإِذْ قَالَ مَ بَكَ لِلْمَلَائِكَ إِنِّي جَاعِلْ فِي الْأَمْ ضَ خَلِيفَةً أَنَّ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكِ وَنُقَدِّسُ لَكَ أَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]. فَفِي هَذِهِ الآيَةِ الْكَرِيمَةِ بَيَانٌ مِنَ اللهِ -تَعَالَى- عَنْ قِيَام أَوَّل الْمُجْتَمَعَاتِ فِي الأَرْضِ، كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ ابْنُ كَثِيرِ -رَحِمَهُ اللهُ- بِقَوْلِهِ: "﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ أَيْ: قَوْماً يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً قَرْناً بَعْدَ قَرْنِ وَجِيلاً بَعْدَ جِيلِ، كَمَا قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَمْنِ ﴿ [الأنعام: ﴿ وَيَجْعَلَكُ مْ خُلُفًا ۚ الأَمْنُ ضَ ﴾ [النمل: ٢٦]. وَقَالَ: ﴿ وَكُوْ نَشَاءُ

وَفِيهَا بَيَانُ اِسْتِعْلامِ الْمَلائِكَةِ: عَنْ سَبَبِ قِيَامِ مُجْتَمَعَاتٍ يُفْسِدُونَ، وَفِيهَا بَيَانُ اِسْتِعْلامِ الْمَلائِكَةِ الَّذِينَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وَيَسْفِكُونَ الدِّمَاءَ، مَعَ وُجُودِ الْمَلائِكَةِ الَّذِينَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وَيُقَدِّسُونَ لَهُ.

قَالَ ابْنُ كُثِي مِحْمُ اللهُ : " وَقَوْلُ الْمَلائِكَةِ هَذَا لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْعْتِرَاضِ عَلَى اللهِ ، وَلا عَلَى وَجْهِ الْحَسَدِ لِبَنِي آدَمَ ، كَمَا قَدْ يَتَوَهَّمُهُ الاعْتِرَاضِ عَلَى اللهِ ، وَلا عَلَى وَجْهِ الْحَسَدِ لِبَنِي آدَمَ ، كَمَا قَدْ يَتَوَهَّمُهُ بَعْضُ الْمُفْسِّرِينَ وَقَدْ وَصَفَهُمُ اللهُ —تَعَالَى — بِأَنَّهُمْ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ ، أَيْ : لا يَسْأَلُونَهُ شَيْئًا لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ فِيهِ وَهَاهُنَا لَمَّا أَعْلَمَهُمْ بِأَنَّهُ سَيَخْلُقُ فِي الْأَرْضِ خَلْقاً . قَالَ قَتَادَةُ : وَقَدْ تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُمْ يُفْسِدُونَ فِيها فَقَالُوا : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيها ﴾ الآية . وَإِنَّمَا هُوَ سُؤَالُ اسْتِعْلامٍ وَاسْتِكْشَافِ عَنِ الْحِكْمَةِ فِي خَلْقِ هَوُلا عَنَ الْمُرَادُ عَنْ الْحِكْمَة فِي خَلْقِ هَوُلا عَنْ الْحُرَامُةُ فِي خَلْقِ هَوُلا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ كَانَ الْمُرَادُ مَعَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُفْسِدُ فِي الأَرْض وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مَعَ أَنَّ مِنْهُمُ مَنْ يُفْسِدُ فِي الأَرْض وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مَعَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُفْسِدُ فِي الأَرْض وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ

عِبَادَتَكَ، فَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، أَيْ: نُصَلِّي لَكَ ...، أَيْ: نُصَلِّي لَكَ ...، أَيْ: وَلا يَصْدُرُ مِنَّا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَهَلا وَقَعَ الاقْتِصَارُ عَلَيْنَا؟" (تفسير القرآن العظيم: ٢١٦/١).

وَيُفْهَمُ مِنْ إِشَارَةِ هَذَا النَّصِّ: أَنَّ الْمُجْتَمَعَاتِ لا تَقُومُ مَعَ وَيُفْهَمُ مِنْ إِشَارَةِ هَذَا النَّصِّ: أَنَّ الْمُجْتَمَعَاتِ (الإِفْسَادِ)، (وسَفْكِ الدَّمَاعِ). وَأَنَّ بَيْنَهُمَا تَنَافِياً؛ فَسِلْمُ الْمُجْتَمَعَاتِ ضَرُورَةٌ فِي بَقَائِهَا، وَمَطْلَبُ فِطْرِيُّ فِي قِيَامِهَا.

وَاللهُ -جَلَّ فِي عُلاهُ- لَمْ يَرُدَّ عَلَى الْمَلائِكَةِ بِبُطْلانِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، وَاللهُ عَدَمِ صِحَّتِهَا، وَإِنَّمَا رَدَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ وَإِنْ حَصَلَتْ هَذِهِ الْمَفَاسِدُ أَوْ بَيَانِ عَدَمِ صِحَّتِهَا، وَإِنَّمَا رَدَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ وَإِنْ حَصَلَتْ هَذِهِ الْمَفَاسِدُ وَنِ بَعْضِهِمْ؛ فَإِنَّ الإصلاحَ الْحَاصِلَ مِنْ خِيَارِهِمْ مُنَاسِبٌ لِقِيَامِ هَذِهِ الْمُجْتَمَعَاتِ؛ فَالْحِكْمَةُ مُلائِمَةٌ لِهَذَا الأَمْرِ الْجَلِيل.

قَالَ البنُ كَثِيرٍ - رَحِمهُ اللهُ-: "قَالَ اللهُ -تَعَالَى- مُجِيباً لَهُمْ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ: ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ أَيْ: إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ فِي خَلْقِ هَذَا الصِّنْفِ عَلَى الْمَفَاسِدِ الَّتِي ذَكَرْتُمُوهَا مَا لا تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ ، فَإِنِّي سَأَجْعَلُ فِيهِمُ الأَنْبِيَاءُ ، وَأُرْسِلُ فِيهِمُ الرُّسُلُ ، وَيُوجَدُ فِيهِمُ الصِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ ، وَالصَّالِحُونَ وَالْعُبَّادُ ، وَالزُّهَّادُ ، وَالْتَّالُ ، وَالزُّهَّادُ ، وَالْتُهَادُ ، وَالرُّهَادُ ، وَالْتَالِحُونَ وَالْعُبَّادُ ، وَالرُّهَادُ ، وَالْتَالُ ، وَالرُّهَادُ ، وَالرُّهَادُ ، وَالصَّالِحُونَ وَالْعُبَادُ ، وَالرُّهَادُ ،

وَالْأَوْلِيَاءُ، وَالْأَبْرَارُ وَالْمُقَرَّبُونَ، وَالْعُلَمَاءُ الْعَامِلُونَ وَالْخَاشِعُونَ، وَالْغُلَمَاء وَالْعَلَمَاء وَالْخَاشِعُونَ، وَالْمُحِبُّونَ لَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمُتَّبِعُونَ رُسُلَهُ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ" (تفسير القرآن العظيم: ٢١٦/١ – ٢١٧).

فَهَالُ الْمُجْتَمَعَاتِ مَقْرُونُ بِظُلْمِهَا وَعَدَمِ تَسَالُمِ أَهْلِهَا، وَقَدْ قُرِّرَ هَذَا الْمَعْنَى فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا كَانَ مَرَّبُكَ لِيُهْلِكَ الْمُعْنَى فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا كَانَ مَرَّبُكَ لِيُهْلِكَ الْمُعْنَى فِي الْمَعْنَى فِي اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

## قَالَ الْبَغُويِّ -رَحِمَهُ اللهُ-:

- "وَما كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ، أَيْ: لَا يُهْلِكُهُمْ بِشركهم، وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ، فيما بَيْنَهُمْ يَتَعَاطَوْنَ الْإِنْصَافَ وَلَا يَظْلِمُ بَعْضُهُمْ وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ، فيما بَيْنَهُمْ يَتَعَاطُوْنَ الْإِنْصَافَ وَلَا يَظْلِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَإِنَّمَا يُهْلِكُهُمْ إِذَا تَظَالَمُوا.
- وَقِيلَ: لَا يُهْلِكُهُمْ بِظُلْمٍ مِنْهُ وَهُمْ مُصْلِحُونَ فِي أَعْمَالِهِمْ، وَلَكِنْ يُعْلِكُهُمْ بِكُفْرهِمْ وَرُكُوبِهِمُ السَّيِّئَاتِ"(١)

۲١

<sup>· (</sup>معالم التنزيل: ٢/ ٢٧١–٢٧٤).

## وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-:

• "قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ مَرَّبُكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى ﴾ أَيْ أَهْلَ الْقُرَى ﴾ أَيْ أَهْلَ الْقُرَى. ﴿ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ أَيْ بشِرْكِ وَكُفْرٍ. ﴿ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ أَيْ فيمَا بَيْنَهُمْ فِي تَعَاطِي الْحُقُوقِ ، أَيْ لَمْ يَكُنْ لِيُهْلِكَهُمْ بِالْكُفْرِ وَحْدَهُ حَتَّى يَنْضَافَ إِلَيْهِ الْفُسَادُ ، كَمَا أَهْلَكَ قَوْمَ شُعَيْبٍ بِبَخْسِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَان ، وَقَوْمَ لُوطٍ بِاللَّوَاطِ.

وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْمَعَاصِيَ أَقْرَبُ إِلَى عَذَابِ الِاسْتِنْصَالِ فِي الدُّنْيَا مِنَ الشِّرْكِ، وَإِنْ كَانَ عَذَابُ الشِّرْكِ فِي الْآخِرَةِ أَصْعَبَ.

وَفِي صَحِيحِ التَّرْمِذِيِّ (۱) مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

يَقُولُ: "إِنَّ النَّاسَ إِذَا مَ أَوْ الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَّيُهِ أَوْسَكَ أَنْ

١) كتاب الترمذي، هو: الجامع الكبير وهو سنن الترمذي، وهذا في نسخ الشيخ شعيب والدكتور بشار وغيرهما، وفي نسخة الشيخ أحمد شاكر: الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي.

لفظ الحديث عند الترمذي: ﴿إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ). وقد ورد بلفظ: (بعقاب) ولم أجده بلفظ: (بعقاب من عنده)" قاله الدكتور عماد محمد علي إسماعيل —وفقه الله—.

# يَعُمُّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِ مِنْ عِنْدِهِ". ...

• وَقِيلُ: الْمَعْنَى وَمَا كَانَ رَبّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِمُونَ، فَإِنّهُ يَكُونُ ذَلِكَ ظُلْمًا لَهُمْ وَنَقْصًا مِنْ حَقِّهِمْ، أَيْ مَا أَهْلَكَ قَوْمًا إِلّاً فَإِنّهُ يَكُونُ ذَلِكَ ظُلْمًا لَهُمْ وَنَقْصًا مِنْ حَقِّهِمْ، أَيْ مَا أَهْلَكَ قَوْمًا إِلّا بَعْدَ إِعْذَارٍ وَإِنْذَارٍ"(۱)

والحالاصة الجامعة: مَا قَرَّرَهُ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللهُ-: "وَلِهَذَا قِيلَ: إِنَّ اللَّهَ يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً؛ وَلَا يُقِيمُ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً.

وَيُقَالُ: الدُّنْيَا تَدُومُ مَعَ الْعَدْلِ وَالْكُفْرِ وَلَا تَدُومُ مَعَ الظُّلْمِ وَالْإِسْلَامِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيْسَ ذَنْبُ أَسْرَعَ عُقُوبَةً مِنْ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيْسَ ذَنْبُ أَسْرَعَ عُقُوبَةً مِنْ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ"(١) فَالْبَاغِي يُصْرَعُ فِي الدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ مَغْفُورًا الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ"(١) فَالْبَاغِي يُصْرَعُ فِي الدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ مَغْفُورًا لَهُ مَرْحُومًا فِي الْآخِرَةِ" (مجموع الفتاوى: ١٤٦/٢٨).

<sup>&#</sup>x27; (الجامع لأحكام القرآن: ١١٤/٩).

لَّ ورد عَنْ أَبِي بَكْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ العُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ البَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ» حديث صحيح رواه الترمذي برقم: (٢٥١١) وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ "

### الْفَصْلُ الثَّانِي: أُصُولُ السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ (حِفْظُ الضَّرُورَاتِ الْخَمْسِ).

أَصْلُ السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ هُوَ مَا يُوجِبُ أَمْنَهُ وَسَلامَةَ أَفْرَادِهِ.
قَالَ الشَّيْخُ صَالِحٌ الْفُوزَانُ —وَفَقَهُ اللهُ—: "إِنَّ الإِسْلامَ جَاءَ بِحِفْظِ الضَّرُورَاتِ الْخَمْسِ الَّتِي هِيَ: (الدِّينُ، والنَّفْسُ، وَالْعَقْلُ، وَالْعِيْضِ، وَالْعَمْلُ، وَالْعَمْلُ لَا لَدُنْيَاهُ وَالْعِيْضِ، وَالْعَمْلُ لِدُنْيَاهُ وَالْعِيْضِ، وَالْعَمْلُ لِدُنْيَاهُ وَالْعِيشَ الْمُسْلِمُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا آمِناً مُطْمَئِناً يَعْمَلُ لِدُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ. وَيَعِيشُ الْمُجْتَمَعُ الْمُسْلِمُ أُمَّةً وَاحِدَةً مُتَمَاسِكَةً كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ وَآخِرَتِهِ. وَيَعِيشُ الْمُجْتَمَعُ الْمُسْلِمُ أُمَّةً وَاحِدَةً مُتَمَاسِكَةً كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ وَاحْدَةً مُتَمَاسِكَةً كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ وَاحْدَةً اللهُ عُضُو تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُو تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إِلا بِحِفْظِ هَذِهِ الضَّرُورَاتِ الْخَمْس مِنَ الْخَلَل وَالْعَبَثِ"(۱)

قَالَ الشَّاطِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ -: "اتَّفَقَتِ الأُمَّةُ بَلْ سَائِرُ الْمِلَلِ عَلَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ وُضِعَتْ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى هَذِهِ الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ، وَهِيَ: الشَّرِيعَةَ وُضِعَتْ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى هَذِهِ الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ، وَهِيَ: الشَّرِيعَةَ وُضِعَتْ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى هَذِهِ الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ، وَهِيَ: الشَّرِيعَةَ وُضِعَتْ لِلْمُحَافَظة عَلَى هَذِهِ الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ، وَهِيَ: اللَّهَانُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ". [الموافقات: ٢١/١].

۲ ٤

<sup>&#</sup>x27; قاله الشيخ صالح الفوزان —وفقه الله- في موقعه الرسمي تحت عنوان: (الضرورات الخمس وحفظ الإسلام لها).

وَقَالَ: "فَأَمَّا الضَّرُورِيَّةُ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، الدِّينِ وَالدُّنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ، وَفِي الْأُخْرَى فَوْتُ النَّجَاةِ بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ، وَفِي الْأُخْرَى فَوْتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيم، وَالرُّجُوعُ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ وَالْحِفْظُ لَهَا يَكُونُ بِأَمْرَيْن:

أُحدُهُما: مَا يُقِيمُ أَرْكَانَهَا وَيُثَبِّتُ قَوَاعِدَهَا، وَذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ مُرَاعَاتِهَا مِنْ جَانِبِ الْوُجُودِ<sup>(۱)</sup>.

وَالثَّانِي: مَا يَدْرَأُ عَنْهَا الِاخْتِلَالَ الْوَاقِعَ أَوِ الْمُتَوَقَّعَ فِيهَا، وَذَلِكَ عِبَارَةً عَنْ مُرَاعَاتِهَا مِنْ جَانِبِ الْعَدَمِ<sup>(٢)</sup>" (الموافقات: ٢/ ١٧ – ١٨).

\_\_\_\_

<sup>&#</sup>x27; مراعاة الضروريات من جانب الوجود تكون بفعل ما به قيامها وثباتها، ومراعاتها من جانب العدم تكون بترك ما به تنعدم، كالجنايات، فلا يقال: إن مراعاتها من جانب الوجود بمثل الصلاة، وتناول المأكولات مثلا هو مراعاة لها من جانب العدم، إذ بفعل هذه الأشياء التي بها الوجود والاستقرار لا تنعدم مبدئيا أو لا يطرأ عليها العدم، فما كان مراعاة لها من جانب الوجود هو أيضا مراعاة لها من جانب العدم بهذا المعنى. "د".

قلت (أي: الشيخ مشهور): انظر "شرح العضد على ابن الحاجب" "٢/ ٢٣٨"، و"المستصفى" "١/ ٢٥٨"، و"شرح المحلى على جمع الجوامع" "٢/ ٢٨٠".

لا مما ينبغي الانتباه له أن المحافظة لدى المصنف لا تعني الصيانة فقط، وإنما تتناول الإقامة أو الإنشاء، لما تلح الحاجة أو الضرورة إلى إقامته من المصالح العامة، والمرافق في الدولة، كما تتناول الإنشاء فليس المقصود إذن بالمحافظة خصوص الصيانة، بل ما يتناول الإنشاء والتنمية لسائر مرافق

## الْبَابُ الثَّالِثُ:

# أُصُولُ تَحْقِيقِ السّلْمِ الْمُجْتَمَعِيّ فِي فَهُمِ الْخِطَابِ الإسلامِيّ.

لَقَدْ أَخْبَرَنَا اللهَ اللهُ الله

"فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ لِعِبَادَتِهِ كَمَا قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ لِعِبَادَتِهِ كَمَا قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾. وَإِنَّمَا تَعَبَّدَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ فَلَا

الحياة والمصالح العامة والفردية على السواء، وفي هذا من السعة ما فيه مما يمنع التخلف والجمود الحضاري.

أفاده الأستاذ الدريني في كتابه "بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله" "١/ ٩٩".

عِبَادَةً إِلَّا مَا هُوَ وَاجِبُ أَوْ مُسْتَحَبُّ فِي دِينِ اللَّهِ؛ وَمَا سِوَى ذَلِكَ عَبَادَةً إِلَّا مَا هُوَ وَاجِبُ أَوْ مُسْتَحَبُّ فِي دِينِ اللَّهِ؛ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضَلَالٌ عَنْ سَبِيلِهِ" (مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى: ٢/١).

وَقَدْ جَمَعَ اللهُ -تَعَالَى - بَيْنَ هَذَيْنِ الأَصْلَيْنِ - (الْعِبَادَةِ للهِ)، (وَالطَّاعَةِ لَهُ وَلِرُسُلِهِ) -فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ يُطِعُ اللّهَ وَمَسُولُهُ وَيَخْشَ اللّهَ وَمَسُولُهُ وَيَخْشَ اللّهَ وَمَسَولُهُ وَيَخْشَ اللّهَ وَمَسَولُهُ وَيَخْشَ اللّهَ وَمَسَولُهُ وَيَخْشَ اللّهَ وَمَسَولُهُ وَيَخْشَ اللّهَ وَمَسْ اللّهَ وَمَسَولُهُ وَيَخْشَ اللّهَ وَمَسْ اللّهُ وَمَسْ اللّهَ وَمَسْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَسُرُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَأَكْمَلُ دِيْنٍ عَلَى الاطْلاقِ تَضَمَّنَ هَذَيْنِ الأَصْلَيْنِ: -الْعِبَادَةَ وَالطَّاعَة - عِلْماً وَرَحْمَة - هُوَ دِيْنُ الإِسْلامِ.

فَأَصْلُ الْعِبَادَةِ يَقُومُ عَلَى شَهَادَةِ أَلَّا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَصْلُ الطَّاعَةِ يَقُومُ عَلَى شَهَادَةِ أَلَّا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَهُمَا أَصْلا الإسْلام.

"فَإِنَّ جَمِيعَ الدِّينِ دَاخِلُ فِي "الشَّهَادَتَيْنِ" إِذْ مَضْمُونُهُمَا أَنْ لَا تَعْبُدَ إِلَّا اللَّه، وَأَنْ نُطِيعَ رَسُولَهُ، "وَالدِّينُ" كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي هَذَا فِي

عِبَادَةِ اللَّهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ، وَكُلُّ مَا يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُّ دَاخِلُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" (مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى: ٢٦٣/١٠).

فَحَكُلُما كَانَ الْخَلْقُ أَكْثَرَ تَحْقِيْقاً لِلْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ كَانُوا فِي أَتَمِّ نِعْمَةٍ، وَأَطْيَبِ حَيَاةٍ، وَأَعْظَمِ اطْمِئْنَانٍ، وَأَجَلِّ أَمَانٍ، وَأَكْمَلِ نُورٍ وَهِدَايَةٍ. وَكُلَّمَا نَقَصَ شَيْءٌ مِنْ تَحْقِيْقِهِمُ الأَصْلَيْنِ نَقَصَ مَا يُنَاسِبُهُ مِنَ النِّعْمَةِ عَلَى الأُمَّةِ الإسْلامِيَّةِ وَطِيْبِ حَيَاةِ أَبْنَائِهَا وَاطْمِئْنَانِ قُلُوبِهِمْ وَهِدَايَتِهِمْ إلَى مَصَالِحِهِم الدِّيْنِيَّةِ وَالدُّنْيُويَّةِ، وَأَمْنِ أَبْدَانِهِمْ وَهِدَايَتِهِمْ إلَى مَصَالِحِهِم الدِّيْنِيَّةِ وَالدُّنْيُويَّةِ، وَحَلَّتِ الْمَصَائِبُ مَكَانَ ذَلِكَ: نِقْمَةً، وَبُؤْساً، وَهَمَّا، وَحُزْناً، وَخَوْفاً، وَضَلالَةً، وَتَشْتِتاً، وَتَقَرُّقاً، وَتَقَاتُلاً.

وَلَمَّا كَانَ الْعِبَادُ لا يَنْفَكُّونَ أَنْ يَكُونُوا مُذْنِبِيْنَ مُقَصِّرِيْنَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِمْ وَيَرْفَعُوا أَسْبَابَ الشَّرِّ بِالتَّوْبَةِ وَالاسْتِغْفَارِ، أَنْ يَسْتَدْرِكُوا هَذَا النَّقْصَ، وَيَرْفَعُوا أَسْبَابَ الشَّرِّ بِالتَّوْبَةِ وَالاسْتِغْفَارِ، فَلَهَذَا صَارُوا مُضْطَرِّيْنَ إِلَى الْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ، وَإِلَى التَّوْبَةِ وَالاسْتِغْفَارِ، فَلَهَذَا صَارُوا مُضْطَرِّيْنَ إِلَى الْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ، وَإِلَى التَّوْبَةِ وَالاسْتِغْفَارِ، كَمَا قَالَ —تَعَالَى — : ﴿ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ﴾ [فصِّلَتُ : ٦].

فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَتَحَ اللهُ -تَعَالَى- عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَرَفَعَ عَنْهُم الشُّرُورَ؛ فَ"مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ وَالِاسْتِغْفَارَ فَلَا بُدَّ أَنْ يُرْفَعَ

عَنْهُ الشَّرُّ؛ فَلِهَذَا قَالَ ذُو النُّونِ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتَ مِنْ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٨٠]" (مجموع الفتاوى: ٢٦٢/١٠).

وَهَذَانِ الْأَصْلانِ الْعِبَادَةُ وَالطَّاعَةُ هُمَا أَصْلا قِيَامِ المُجْتَمَعَاتِ الْآمِنَةِ، وَعَلَيْهِمَا يُؤَسَّسُ (السِّلْمُ المُجْتَمَعِيُّ). وَمِنْ أَدَلِّ الْبَرَاهِينِ عَلَى الْآمِنَةِ، وَعَلَيْهِمَا يُؤَسَّسُ (السِّلْمُ المُجْتَمَعِيُّ). وَمِنْ أَدَلِّ الْبَرَاهِينِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ هَاتَيْنِ الشَّهَادَتَيْنِ مِنَ الشَّعَائِرِ المُعْلَنَةِ فِي المُجْتَمَعَاتِ المُسْلِمَةِ ذَلِكَ أَنَّ هَاتَيْنِ الشَّهَادَتَيْنِ مِنَ الشَّعَائِرِ المُعْلَنَةِ فِي المُجْتَمَعَاتِ المُسْلِمَةِ فِي المُجْتَمَعِيْ المُجْتَمَعَاتِ المُسْلِمَةِ فِي المُجْتَمَعِيْ المُجْتَمَعِيْ المُعْتَمَعِيْ المُحْتَمَعِيْ المُعْتَمِيْ المُتَعْمَى المُعْتَمِيْ المُعْتَمِيْ المُسْلِمَةِ السَّلَمُ المُعْتَمِيْ المُعْتَمِيْ المُعْتَمِيْ المِيْعَلَيْ المُعْتَمِيْ المُعْتَمِيْ المُعْتَمِيْ السَّارَةُ وَاضِحَةً إِلَى الْمُعْتَمِيْ الْمُعْتَمِي المُعْتَمِيْ المُعْتَمِيْ الْمُعْتَمِيْ الْمُعْتَمِيْ الْمُعْتَمِيْ الْمُعْتَمِيْ المُعْتَمَاتِ المُعْتَمِيْ المُعْتَمِيْ الْمُعَاتِيْ الْمُعْتَمَاتِيْ المُعْتَمِيْ الْمُعْتَمِيْ الْمُعْتَمِيْ الْمُعْتَمِيْ الْمُعِلَّالِيْ الْمُعْتَمِيْ المُعْتَمِيْ المُعْتَمِيْ الْمُعْتَمِيْ الْمُعْتَمِيْ الْمُعْتَمِيْ الْمُعْتَمِي الْمُعْتَمَا الْمُعْتَمِيْ المُعْتَمِيْ الْمُعْتَمِيْ وَالْمِعْتِيْ الْمُعْتَمِي الْمُعْتَمِي الْمُعْتَمِي الْمُعْتَمِي الْمُعْتَمِي الْمُعْتِعُ الْمُعْتِعُ الْمُعْتَمِيْ الْمُعْتَمِيْ الْمُعْتِعُ الْمُعْتَعِيْ الْمُعْتَعِيْ الْمُعْتِعِيْ الْمُعْتَعِيْ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَعِيْ الْمُعْتَعِيْ الْمُعْتِعِيْ الْمُعْتِعِيْ الْمُعْتِعِيْ الْمُعْتَعِيْ الْمُعْتَعِيْ الْمُعْتِعِيْ الْمُعْتِعِيْ الْمُعْتِعِيْ الْمُعْتِعِيْ الْمُعْتِعِيْ الْمُعْتِعِيْ الْمُعْتِعِيْ

وَلاَّهَمِيَّتِهِمَا وَخُطُورَةِ الإِخْلالِ بِهِمَا قَدْ حَفِظَهُمَا اللهُ -تَعَالَى- وَلاَّهَمِيَّتِهِمَا وَخُطُورَةِ الإِخْلالِ بِهِمَا قَدْ حَفِظَهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّبْعُ النَّبْعُ النَّبْعُ النَّبْعُ النَّبْعُ النَّبْعُ النَّبُهَاتُ -جَهَالَةً أَوْ ظُلْمَاً-.

وَبَيَانُ الْأَصْلَيْنِ الْحَافِظَيْنِ فِي الْفَصْلَيْنِ الآتِيَيْنِ:

الْفُصْلِ الْأُوّلِ: حِفْظُ فَهْمِ الْخِطَابِ عِنْدَ التَّأْصِيلِ.

الْفُصْلِ الثَّانِي: حِفْظُ فَهْمِ الْخِطَابِ عِنْدَ التَّنْزِيلِ.

### الْفَصْلُ الْأُوَّلُ: حِفْظُ فَهْمِ الْخِطَابِ عِنْدَ التَّأْصِيلِ.

أَمَّا الْأَصْلُ الْأُوّلُ: حِفْظُ أُصُولِ الإِسْلامِ، فَهُوَ: التَّقَيِّدُ بِفَهْمِ الصَّحَابَةِ عِنْدَ التَّأْصِيْلِ، أَيْ: الأَخْذُ بِإِجْمَاعِهِمْ فِي فَهْمِ أُصُولِ الإِسْلامِ وَقَوَاعِدِهِ عِنْدَ التَّأْصِيْلِ، أَيْ: الأَخْذُ بِإِجْمَاعِهِمْ فِي فَهْمِ أُصُولِ الإِسْلامِ وَقَوَاعِدِهِ الْعِظَام؛ فَطَرِيْقَهُمْ سَبِيْلُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْعَاصِمُ مِنَ الْمُحْدَثَاتِ.

"وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِسَالَةِ عَبْدُوسِ بْنِ مَالِكِ: "أُصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ السُّنَّةِ عِنْدَنَا: التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِاقْتِدَاءُ بِهِمْ وَتَرْكُ الْبِدَعِ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ" (مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى: ١٠٢/٤).

وَفِي الْكَلامِ الْمَأْثُورِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ —رَحِمَهُ اللهُ—: "أُصُولُ الإِسْلامِ وَفِي الْكَلامِ الْمَأْثُورِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ لَنَّ اللهُ اللهُ، وَالدَّالُ هُوَ اللهُ، وَالدَّالُ هُوَ اللهُ، وَالدَّالُ هُوَ اللهُ، وَالدَّالُ هُوَ اللهُ مُا الْقُرْآنُ، وَالْمُبيِّنُ هُوَ الرَّسُولُ. قَالَ اللهُ —تَعَالَى—: ﴿ لِتُبيّنَ لِلنَّاسِ مَا الْقُرْآنُ، وَالْمُبيِّنُ هُوَ الرَّسُولُ. قَالَ اللهُ —تَعَالَى—: ﴿ لِتُبيّنَ لِلنَّاسِ مَا الْقُرْآنُ، وَالْمُبيِّنُ هُوَ الرَّسُولُ. قَالَ اللهُ —تَعَالَى—: ﴿ لِتُبيّنَ لِلنَّاسِ مَا الْقُرْآنُ، وَالْمُبيِّنُ هُوَ الرَّسُولُ. قَالَ اللهُ —تَعَالَى —: ﴿ وَالْمُلْكِمُ وَالْمُلْكِمُ وَالْمُلْكِمُ وَالْمُلْكِمُ وَالْمُلْكِمُ وَالْمُلْكِمُ وَالْمُلْكُونَ عَلَى هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ ".

وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ المنى عَنْ أَحْمَدَ، وَهُوَ مَذْكُورُ فِي العُدَّةِ لِلْقَاضِي أَبِي وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ المنى عَنْ أَحْمَدَ قَالَ لَهُ، أَوْ قِيْلَ لَهُ فَاسْتَحْسَنَهُ" يَعْلَى وَغَيْرِهَا؛ إِمَّا أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ لَهُ، أَوْ قِيْلَ لَهُ فَاسْتَحْسَنَهُ" (النُّبُوَّاتُ: ص/ ٤٢).

فَاتِّبَاعُ طَرِیْقِ الصَّحَابَةِ مُلازِمٌ لِطَاعَةِ الرَّسُولِ —صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ—، وَكَذَلِكَ طَرِیْقُ وَسَلَّمَ— كَلُزُومِ طَاعَةِ الرَّسُولِ لِطَاعَةِ اللهِ —تَعَالَى—، وَكَذَلِكَ طَرِیْقُ الصَّحَابَةِ مُلازمٌ لِلْعِبَادَةِ، كَلُزُومِ الطَّاعَةِ لِلْعِبَادَةِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ - رَحِمهُ اللهُ-: "وَهَذَا مِثْلُ طَاعَةِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ؛ فَإِنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ فَمَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فَقَدْ فَقَدْ فَإِنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ فَمَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ أَطَاعَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ أَطَاعَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ أَطَاعَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ أَطَاعَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَى وَيَنَبَعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدى وَيَنَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النِّسَاءُ: ١١٥].

فَإِنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ؛ فَكُلُّ مَنْ شَاقَّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى فَقَدْ وَكُلُّ مَنْ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَكُلُّ مَنْ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَدْ شَاقَّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى.

فَإِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ مُتَّبِعُ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ مُخْطِئٌ؛ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مُتَّبِعُ لِلرَّسُول وَهُوَ مُخْطِئٌ "(مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى: ٣٨/٧).

فَأَهْلُ السَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ "وَسَطُّ؛ لِأَنَّهُمْ مُتَمَسِّكُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّ

"وَسُمُّوا أَهْلَ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَة هِيَ الِاجْتِمَاعُ وَضِدُّهَا الْفُرْقَة ؛ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ.

(وَالْإِجْمَاعُ) هُوَ الْأَصْلُ الثَّالِثُ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ. وَهُمْ يَزِنُونَ بِهَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَقْوَالٍ وَهُمْ يَزِنُونَ بِهَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَقْوَالٍ وَهُمْ يَزِنُونَ بِهَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَال بَاطِنَةٍ أَوْ ظَاهِرَةٍ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقُ بِالدِّين.

وَالْإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ: هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ؛ إذْ بَعْدَهُمْ كَثْرَ الِاخْتِلَافُ وَانْتَشَرَتْ الْأُمَّةُ" (مَجْمُوْعُ الْفَتَاوَى: ١٥٧/٣).

وَجُهُ حِفْظِ هَذَا الْأَصْلِ (لِلسِّلْمِ المُجْتَمَعِيِّ): مِنْ جِهَةِ أَنَّ هَذَا الأَصْلَ يَحْفَظُ (النَّصَّ الشَّرْعِيُّ) عِنْدَ تَأْصِيل الأَحْكَام.

فَالْخِلافُ الْحَقِيقِيُّ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ يَنْشَأُ مِنْ (تَأْصِيلِ الْمَسَائِلِ)؛ فَمَنْ كَانَتْ أُصُولُهُ سَلِيمَةً سَلِمَتْ لَهُ نَتَائِجُهُ وَثِمَارُهُ، وَمِنْهَا: (سِلْمُ الْجُتَمَعِ). وَمَنْ كَانَتْ أُصُولُهُ فَاسِدَةً فَسَدَتْ عِنْدَهُ النَّتَائِجُ وَالآثَارُ، وَمِنْهَا: (إِفْسَادُ اللَّجْتَمَعِ).

وَالْأَصْلُ الَّذِي يَحْفَظُ (التَّأْصِيلَ) الْمُنْتَزَعَ مِنَ (النَّصِّ الشَّرْعِيِّ) هُوَ (الْفَهْمُ الصَّحَابَةِ). (الْفَهْمُ الصَّحَابَةِ).

### وَلَنَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ مِثَالاً:

أُوَّلُ ظَاهِرَةٍ حَدَثَتْ فِي الإِسْلامِ، وَنَقَضَتْ (سِلْمَ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ) هِيَ (فِتْنَةُ الْخَوَارِجِ) الَّتِي نَشَأَ عَنْهَا سَفْكُ دَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْخَلِيفَةِ هِيَ (فِتْنَةُ الْخَوَارِجِ) الَّتِي نَشَأَ عَنْهَا سَفْكُ دَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْخَلِيفَةِ السَّلُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ-، ثُمَّ مَا تَلاهُ مِنَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ-، ثُمَّ مَا تَلاهُ مِنَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ-، ثُمَّ مَا تَلاهُ مِنَ الْفِتَن وَالْقَتْل وَالْعَبَثِ فِي أَمْنِ الْمُجْتَمَعَاتِ.

وَسَأَقْتَصِرُ عَلَى طَرَفٍ مِنْ مُنَاظَرَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-لَهُمْ تُحَقِّقُ الْمَقْصُودَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ (١)، اعْتَزَلُوا فِي دَارٍ عَلَى حِدَّتِهِمْ، وَكَانُوا سِتَّةَ آلافٍ، فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ: يَا أَعْتَزَلُوا فِي دَارٍ عَلَى حِدَّتِهِمْ، وَكَانُوا سِتَّةَ آلافٍ، فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ: يَا أَمْيِرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَبْرِدْ بِالصَّلاةِ، لَعَلِّي أُكَلِّمُ هَؤُلا ِ الْقَوْم.

قَالَ: إنِّي أَخَافُهُمْ عَلَيْكَ.

قُلْتُ: كَلاَّ -إِنْ شَاءَ اللهُ-، فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ، وَتَرَجَّلْتُ، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِمْ فِي دَارٍ نِصْفَ النَّهَارِ وَهُمْ يَأْكُلُونَ فِي نَحر الظَّهيرَةِ.

فَقَالُوا: مَرْحَباً بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاس، فَمَا هَذِهِ الْحُلَّةُ؟

قُلْتُ: مَا تَعِيبُونَ عَلَيَّ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلَلِ، وَنَزَلَتْ: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ نَرِينَةَ اللهِ وَسَلَّمَ- أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلَلِ، وَنَزَلَتْ: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ نَرِينَةَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ الله

<sup>&#</sup>x27; الخوارج الذين قتلهم علي —رضي الله عنه— في معركة النهروان، ونسبتهم إلى حروراء.

قَالُوا: فَمَا جَاءَ بِكَ؟

قُلْتُ لَهُمْ: أَنْيَتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَصْحَابِ النّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَابِ، وَمِنْ عِنْدِ ابْنِ عَمِّ النّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَابِ، وَمِنْ عِنْدِ ابْنِ عَمِّ النّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَهْرِه، وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ القُرْإِنَ، فَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَهْرِه، وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ القُرْإِنَ، فَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مُ أَحَدُ اللّهِ الْمَلْعُولُونَ، وَأُبَلِّعُهُمْ مَا يَقُولُونَ، وَأُبَلّغُهُمْ مَا يَقُولُونَ، وَأُبَلّغُهُمْ مَا تَقُولُونَ، وَأُبَلّغُهُمْ مَا يَقُولُونَ، وَأُبَلّغُهُمْ مَا تَقُولُونَ، وَأُبَلّغُهُمْ مَا يَقُولُونَ، وَأُبَلّغُهُمْ مَا تَقُولُونَ، وَأُبَلّغُهُمْ مَا يَقُولُونَ، وَأُبَلّغُهُمْ مَا يَقُولُونَ، وَأُبَلّغُهُمْ مَا يَقُولُونَ ..." (انْتَهَى الْهَقْصُودُ مِنْهَا).

فَتَأَمَّلْ -رَعَاكَ اللهُ- قَوْلَهُ: "وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ القُرْآنُ، فَهُمْ أَعُلَمُ وَاضِحَةً بِتَأْوِيلِهِ مِنْكُمْ وَكُيسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ أَحَدُّ" يَدُلُّ دَلالَةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ (فَهْمَ الصَّحَابَةِ لِتَأْوِيلِ القُرْآنِ)، (وَاسْتِنْبَاطِ أَصُولِهِ) هُوَ صَمَّامُ عَلَى أَنَّ (فَهْمَ الصَّحَابَةِ لِتَأُويلِ القُرْآنِ)، (وَاسْتِنْبَاطِ أَصُولِهِ) هُوَ صَمَّامُ أَمَانِ الْمُجْتَمَعَاتِ، وَأَسَاسُ سِلْمِهَا.

وَأَنَّ كُلَّ فَسَادٍ فِي أَمْنِ الْمُجْتَمَعَاتِ نَاشِئٌ مِنَ الْخَلَلِ فِي الْعِنَايَةِ بَيْنَ بَهَذَا الأَصْلِ، أو التَّفْرِيطِ فِي مَعْرِفَتِهِ، أو التَّقْصِيرِ فِي إِشَاعَتِهِ بَيْنَ أَوْ التَّقْصِيرِ فِي إِشَاعَتِهِ بَيْنَ أَفْرَادِ الأُمَّةِ.

#### الْفَصْلُ الثَّانِي: حِفْظُ فَهْمِ الْخِطَابِ عِنْدَ التَّنْزِيلِ.

قَالَ السّعْدِيُّ - رَحِمهُ اللهُ-: "وَعُمُومُ هَذِهِ الآيةِ فِيْهَا مَدْحُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَنَّ أَعْلَى أَنْوَاعِهِ الْعِلْمُ بِكِتَابِ اللهِ الْمُنَزَّلِ. فَإِنَّ اللهَ أَمَرَ مَنْ لا يَعْلَمُ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِمْ فِي جَمِيْعِ الْحَوَادِثِ، وَفِي ضِمْنِهِ تَعْدِيْلُ لأَهْلِ يَعْلَمُ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِمْ فِي جَمِيْعِ الْحَوَادِثِ، وَفِي ضِمْنِهِ تَعْدِيْلُ لأَهْلِ الْعِلْمِ وَتَرْكِيَةً لَهُمْ حَيْثُ أَمَرَ بِسُؤَالِهِمْ، وَأَنَّ بِذَلِكَ يَحْرُجُ الْجَاهِلُ مِنَ التَّبِعَةِ، فَدَكَّ عَلَى أَنَّ اللهَ الْتَمَنَّهُمْ عَلَى وَحْيهِ وَتَنْزِيْلِهِ، وَأَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ التَّبِعَةِ، فَدَكَّ عَلَى أَنَّ اللهَ الْتَمَنَّهُمْ عَلَى وَحْيهِ وَتَنْزِيْلِهِ، وَأَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ

بِتَزْكِيَةِ أَنْفُسِهِمْ، وَالاتِّصَافِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ" (تَيْسِيْرُ الْكَرِيْمِ الرَّحْمَنِ: صُلِ الْكَالِ الْكَالِ الْكَرِيْمِ الرَّحْمَنِ: صُلِ الْكَالِ الْكَرِيْمِ الرَّحْمَنِ: صُلْ الْكَالِ الْكَالِ الْكَرِيْمِ الرَّحْمَنِ: صُلْ الْكَالِ الْكَرِيْمِ الرَّحْمَنِ: صَلْ الْكَالِ الْكَرِيْمِ الرَّحْمَنِ: صَلْ الْكَالِ الْكَرِيْمِ الرَّحْمَنِ: صَلْ الْكَالِ الْكَرِيْمِ الرَّحْمَنِ: صَلْ الْكَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْمِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ

فُوجَ بَ عَلَى الأُمَّةِ أَنْ تَفْزَعَ إِلَيْهِمْ عِنْدَ النَّوَازِلِ حَتَّى لا تَضِلَّ وَلا تَضِلَّ وَلا تَضِلَّ وَلا تَضِلَّ مَنَ الأَمْنِ أُو تَشْقَى، كَمَا قَالَ —سُبْحَانَهُ—: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُ مُ أَمْنُ مِنَ الأَمْنِ مَنِ الْأَمْنِ أُولِي الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَكُو سَرَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُ مُ لَعَلَمهُ النَّيْ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُ مُ لَعَلَمه اللَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُ مُ ﴿ وَالنِّسَاءُ: ٣٨].

قَالَ السِّعْدِيُّ - مَحْمُ اللهُ -: "وَفِي هَذَا دَلِيْلُ لِقَاعِدَةٍ أَدَبِيَّةٍ وَهِيَ أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ بَحْثُ فِي أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ يَنْبَغِي أَنْ يُولَّى مَنْ هُوَ أَهْلُ لِذَلِكَ وَيُجْعَلَ إِلَى أَهْلِهِ، وَلا يُتَقَدَّمَ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ، فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ وَيُجْعَلَ إِلَى أَهْلِهِ، وَلا يُتَقَدَّمَ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ، فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ وَيُجْعَلَ إِلَى أَهْلِهِ، وَلا يُتَقَدَّمَ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ، فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ وَأَحْرَى لِلسَّلامَةِ مِنَ الْخَطَأِ" (تَيْسِيْرُ الْكَرِيْمُ الرَّحْمَنِ: ص/ ١٩٠). وَأَهْلُ الْعِلْمِ النَّذِيْنَ يُقْصَدُونَ عِنْدَ النَّوَازِلِ هُمْ مَنْ وَصَفَهُمْ ابْنُ الْقَيِّمِ - وَأَهْلُ الْعِلْمِ النَّذِيْنَ يُقْصَدُونَ عِنْدَ النَّوَازِلِ هُمْ مَنْ وَصَفَهُمْ ابْنُ الْقَيِّمِ -

رَحِمَهُ اللهُ— بِقَوْلِهِ: "الْعَالِمُ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَأَقْوَالَ الصَّحَابَةِ فَهُوَ اللهُ عَوْلِهِ: "الْعَالِمُ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَأَقْوَالَ الصَّحَابَةِ فَهُوَ الْمُجْتَهِدُ فِي أَحْكَامِ النَّوَازِلِ يَقْصِدُ فِيْهَا مُوَافَقَةَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ فَهُوَ الْمُجْتَهِدُ فِي أَحْكَامِ النَّوَازِلِ يَقْصِدُ فِيْهَا مُوَافَقَةَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مَنْ فَهُوَ الْمُجْتَهِدُ فِي أَحْكَامِ الموقعين: ٢١٢/٤).

#### وَجْهُ حِفْظِ هَذَا الْأَصْلِ (لِلسِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ): أَنَّ ذَهَابَ الْعُلَمَاءِ

الرَّمَّائِيْنَ بِمَوْتِهِمْ، أَوْ قَتْلِهِمْ، أَوْ حَجْبِ عِلْمِهِمْ عَنِ الأُمَّةِ بِالطَّعْنِ فِيْهِمْ بِغِيْرِ حَقِّ مِنْ مُوجِبَاتِ (تَضْلِيْلِ النَّاسِ)، (وَإِفْسَادِ أَمْنِ مُجْتَمَعَاتِهِمْ) بغِيْرِ حَقِّ مِنْ مُوجِبَاتِ (تَضْلِيْلِ النَّاسِ)، (وَإِفْسَادِ أَمْنِ مُجْتَمَعَاتِهِمْ) فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا–، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا–، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ العِلْمَ الْعِلْمَ الْعَلْمَاءِ، حَتَّى النَّاسِ، وَلٰكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلْمَاءِ، حَتَّى النَّاسِ، وَلٰكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْم، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا" (متفقُ عَلَيْهِ).

فَالأُمَّةُ الْمُسْلِمَةُ تَتَعَرَّضُ لِلنَّوَازِلِ الْخَطِيرَةِ، وَالْحَرِجَةِ الَّتِي تَرْتَبِطُ بَأَمْنِهَا وَإِيمَانِهَا، وَهِيَ أَحْوَجُ مَا تَكُونُ إِلَى الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ الَّذِينَ يُبَيِّنُونَ لَهَا وَاجِبَاتِهَا الشَّرْعِيَّةِ فِي أَيَّام (مِحْنَتِهَا).

قَالَ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْنَرِيَّةِ -رَحِمَهُ اللهُ-: "وَهَوُّلاءِ هُمُ الرَّبَانِيُّونَ وَهُمُ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ وَهُمُ الْوَسَائِطُ بَيْنَ الرَّسُولِ وَأُمَّتِهِ فَهُمْ خُلَفَاؤُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ وَحِزْبُهُ وَخَاصَّتُهُ وَحَمَلَةُ دِينِهِ" (طريق الهجرتين، ص: وَأَوْلِيَاؤُهُ وَحِزْبُهُ وَخَاصَّتُهُ وَحَمَلَةُ دِينِهِ" (طريق الهجرتين، ص: ٥١٦).

وَهُنُهِ النَّوَازِلُ (مُسْتَجِدَّةُ) تَحْتَاجُ (فَهُماً سَدِيداً) فِي اسْتِنْبَاطِ أَحْكَامِهَا الشَّرْعِيَّةِ، وَتَنْزِيلِ هَذِهِ الأَحْكَامِ عَلَى (الْمَسَائِلِ، وَالأَعْيَانِ). وَصَمَّامُ الأَمَان لَهَا هُمُ (الْعُلَمَاءُ الرَّاسِخُونَ).

لْأَنَّهُمْ قَدْ أَحْسَنُوا فَهُمَ الشَّرِيعَةِ، وَعَرَفُوا مَقَاصِدَهَا، وَمَيَّزُوا بَيْنَ مُحْكَمِ النُّصُوصِ وَبَيْنَ مُتَشَابِهِهَا؛ وَبِذَلِكَ اجْتَنَبُوا الْفِتْنَةَ، وَجَنَّبُوا مُحْكَمِ النُّصُوصِ وَبَيْنَ مُتَشَابِهِهَا؛ وَبِذَلِكَ اجْتَنَبُوا الْفِتْنَةَ، وَجَنَّبُوا الْفِتْنَةَ، وَجَنَّبُوا الْفُتْنَةَ، وَجَنَّبُوا الْفُتْنَةَ، وَجَنَّبُوا الْفُتْنَةَ، وَتَبَوَّؤُا مَكَانَ الْحُكَمَاءِ النَّاصِحِينَ؛ فَبِهِمْ: يُحْكَمُ الأُمَّةَ الضَّلالَةَ، وَتَبَوَّؤُا مَكَانَ الْحُكَمَاءِ النَّاصِحِينَ؛ فَبِهِمْ: يُحْكَمُ الأُمَّةَ الضَّلالَةَ، وَتَبَوَّؤُا مَكَانَ الْحُكَمَاءِ النَّاصِحِينَ؛ فَبِهِمْ: يُحْكَمُ الأُمَّةَ الأَمْوَالُ.

قَالَ الشَّاطِيِيُّ - رَحِمهُ اللهُ-: "﴿ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَ أُمُّ اللهُ عَلَى النَّهِ اللهُ الْمُحْكَمَ - وَهُوَ الْوَاضِحُ الْمَعْنَى الَّذِي لا إِشْكَالَ الْمَرْجُوعَ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَأَخَلُ فِيهِ وَلا اشْتِبَاه - هُوَ الْأُمَّ وَالأَصْلَ الْمَرْجُوعَ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَأَخَلُ مُتَسَابِهِاتُ ﴾ ، يُريدُ: وَلَيْسَتْ بِأُمِّ وَلا مُعْظَمٍ، فَهِيَ إِذَا قَلائِلُ، ثُمَّ مُتَسَابِهِاتُ ﴾ ، يُريدُ: وَلَيْسَتْ بِأُمِّ وَلا مُعْظَمٍ، فَهِيَ إِذَا قَلائِلُ، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ اتّبَاعَ الْمُتَشَابِهِ مِنْهَا شَأْنُ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالضَّلالِ عَنِ الْحَقِّ وَالْمَيْلِ عَنِ الْحَقِّ وَالْمَيْلِ عَنِ الْجَادَةِ، وَأَمَّا الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ، فَلَيْسُوا كَذَلِكَ، وَمَا وَالْمَيْلِ عَنِ الْجَادَةِ، وَأَمَّا الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ، فَلَيْسُوا كَذَلِكَ، وَمَا ذَكَ إِلا بِاتّبَاعِهِمْ أُمَّ الْكِتَابِ وَتَرْجِهِمُ الاتّبَاعَ لِلْمُتَشَابِهِ " (الموافقات: ذَكَ إلا بِاتّبَاعِهِمْ أُمَّ الْكِتَابِ وَتَرْجِهِمُ الاتّبَاعَ لِلْمُتَشَابِهِ " (الموافقات: ذَكَ إلا بِاتّبَاعِهِمْ أُمَّ الْكِتَابِ وَتَرْجِهِمُ الاتّبَاعَ لِلْمُتَشَابِهِ " (الموافقات: ذَكَ إلا بِاتّبَاعِهِمْ أُمَّ الْكِتَابِ وَتَرْجِهِمُ الاتّبَاعَ لِلْمُتَشَابِهِ " (الموافقات: ١٤٠٠).

## الْبَابُ الرَّابِعُ: مِنْ نَوَاقِضُ السَّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ.

إِنَّ كُلَّ أَمْرٍ يُطْلَبُ حُصُولُهُ لا بُدَّ لِتَحْقِيقِهِ مِنِ اجْتِنَابِ نَوَاقِضِهِ وَمُفْسِدَاتِهِ. (وَالسِّلْمُ الْمُجْتَمَعِيُّ) -كَمَا مَرَّ مَعَنَا- مَطْلَبُ ضَرُورِيُّ فِطْرِيُّ وَمُفْسِدَاتِهِ. (وَالسِّلْمُ الْمُجْتَمَعِيُّ) -كَمَا مَرَّ مَعَنَا- مَطْلَبُ ضَرُورِيُّ فِطْرِيُّ وَمُفْسِدَاتِهِ. وَجِمَاعُهَا أَمْرَان: وَلا يَتَحَقَّقُ إلا بِاجْتِنَابِ مُنَغِّصَاتِهِ، وَمُنْقِصَاتِهِ، وَجِمَاعُهَا أَمْرَان:

- ١- الْجَهْلُ.
- ٧- وَالظُّلُّمُ.

وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي (الْهَوَى)، وَمِنْهُ: (الْأَهْوَاءُ الْمُسَلَّحَةُ) وَهِيَ الْبِدَعُ الْبِدَعُ الْبِدَعُ الْبِدَعُ الْبَيْفِ عَلَى النَّيْفِ فَرْضِ (آرَائِهِمْ) عَلَى النَّيْفِ فَرْضِ (آرَائِهِمْ) عَلَى الْمُجْتَمَعَاتِ الْمُسْلِمَةِ.

وَلا رَيْبَ أَنَّ صُورَ نَوَاقِضِ (السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ) مُتَعَدِّدَةُ، لَكِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ هِيَ أَخْطَرُهَا مِنْ جِهَةٍ، وَهِيَ الْبَلاءُ الْحَاصِلُ فِي بَلَدِنَا مِنْ جِهَةٍ ، وَهِيَ الْبَلاءُ الْحَاصِلُ فِي بَلَدِنَا مِنْ جِهَةٍ ثَانِيَةٍ ؛ لِذَلِكَ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْبَاحِثِ أَنْ يُسَلِّطَ الْكَلامَ عَلَيْهِ.

وَقَدْ عَقَدْتُ لَهَا فَصْلاً فِي هَذَا الْبَابِ -تَحْتَ عُنْوَانِ-: خُطُورَةِ النَّابِ مِقْدَا الْبَابِ الْمَفَاهِيمِ الإصْلاحِيَّةِ.

فَصْل : خُطُورَةُ الانْحِرَافِ فِي قَلْبِ الْمَفَاهِيم الإصْلاحِيَّةِ.

إِنَّ أَخْطَرَ عَدُوً (لِلسِّلْمِ) الْفَرْدِيِّ، وَالْمُجْتَمَعِيِّ؛ الدُّنْيَوِيِّ، وَالْأُخْرَوِيِّ فَوَلاً خُرويِّ فَوَلاً خُرويِّ فَوَلاً مُرَكَّباً.

وَحَقِيقَةُ الْجَهْلِ الْمُرَكِّبِ: جَهْلُ الْعَبْدِ بِأَنَّهُ جَاهِلٌ.

قَالَ حِمَارُ الْحَكِيمِ تَوْمَا \* \* \* لَوْ أَنْصَفُونِي لَكُنْتُ أَرْكَب

لأَنَّنِي جَاهِلٌ بَسِيطٌ \* \* وَصَاحِبِي جَاهِلٌ مُرَكَّب

وَخُطُورَةِ الانْحِرَافِ فِي قَلْبِ الْمُرَكَّبِ) عَلَى (سِلْمِ الْمُجْتَمَعَاتِ) يَرْجِعُ إِلَى خُطُورَةِ الانْحِرَافِ فِي قَلْبِ الْمَفَاهِيمِ الإصلاحِيَّةِ. كَمَا قَالَ —تَعَالَى—: خُطُورَةِ الانْحِرَافِ فِي قَلْبِ الْمَفَاهِيمِ الإصلاحِيَّةِ. كَمَا قَالَ —تَعَالَى—: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَمْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ \* أَلَا اللهُ مُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١١-١٢].

" وَإِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ عَلَى ظَنِّهِمْ ، لِأَنَّ إِفْسَادَهُمْ عِنْدَهُمْ إِصْلَاحٌ" (تفسير القرطبي: ٢٠٤/١).

"يَقُولُ: أَلا إِنَّ هَذَا الَّذِي يَعْتَمِدُونَهُ وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِصْلاحُ هُوَ عَيْنُ الْفَسَادِ، وَلَكِنْ مِنْ جَهْلِهِمْ لا يَشْعُرُونَ بِكَوْنِهِ فَسَاداً" (تفسير ابن كثير: ١٨١/١).

وَأَلْصَقُ النَّاسِ بِهَذَا الْوَصْفِ هُمْ (أَهْلُ الأَهْوَاءِ)؛ لأَنَّهُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ تِلْيِساً، وَأَشَدُّهُمْ جَهْلاً، وَأَحْمَقُهُمْ رَأْياً.

"أَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ سَلْمَانَ أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةِ بَعْدُ. قَالَ ابْنُ جَرير: هَذِهِ الْآيَةِ بَعْدُ. قَالَ ابْنُ جَرير:

يُحْتَمَلُ أَنَّ سَلْمَانَ أَرَادَ بِهَذَا أَنَّ الَّذِينَ يَأْتُونَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَعْظَمُ فَسَادًا مِنَ الَّذِينَ كَانُوا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، لَا أَنَّهُ فَسَادًا مِنَ الَّذِينَ كَانُوا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، لَا أَنَّهُ فَسَادًا مِنَ النَّهُ لَمْ يَمْضِ مِمَّنْ تِلْكَ صِفَتُهُ أَحَدُ. انْتَهَى.

وَيُحْتَمَلُ أَنَّ سَلْمَانَ يَرَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَيْسَتْ فِي الْمُنَافِقِينَ، بَلْ يَحْمِلُهَا عَلَى مِثْلِ أَهْلِ الْفِتَنِ الَّتِي يَدِينِ أَهْلُهَا بِوضْعِ السَّيْفِ فِي الْمُسْلِمِينَ يَحْمِلُهَا عَلَى مِثْلِ أَهْلِ الْفِتَنِ الَّتِي يَدِينِ أَهْلُهَا بِوضْعِ السَّيْفِ فِي الْمُسْلِمِينَ يَحْمِلُهَا عَلَى مِثْلِ أَهْلِ الْفِتَنِ الَّتِي يَدِينِ أَهْلُهَا بِوضْعِ السَّيْفِ فِي الْمُسْلِمِينَ كَانْحُولُم مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَادِهِ أَنَّهُ صَلَاحٌ لِمَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّبِهِ الْمُسْلِمِينَ الشَّبِهِ الْمُسْلِمِينَ وَسَادِهِ أَنَّهُ صَلَاحٌ لِمَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّبِهِ الْمُسْلِمِينَ الشَّبِهِ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلُولُةِ اللْفُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الْمُعَلِيْهِ الْمِينَ الْمُسْلِمِينَ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلُولُةِ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ الْمُلْمِلُولُهُ اللْمُلْفِقِينَ اللْمُنْ الْمُنْفِقِينَ اللْمُلْمِينَ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمِلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَبِمِثْلِ هَؤُلاءِ تُبْتَلَى الْأُمَّةُ؛ فَيُسْلَبُ مِنْهَا أَمْنُهَا، وَتَتَمَزَّقُ مُجْتَمَعَاتُهَا، وَيَدْهَمُ الْأُمَّةَ الْمُدْلَهِمَّاتُ.

وَفِي أَثْنَاءِ هَذِهِ الْخُطُوبِ مَوَاجِعٌ أَلَمَّتْ بِجِرَاحَاتٍ الْتَأْمَتْ؛ لِنَأْسَى بِهَا مِنْ جَدِيدٍ؛ إِذْ لَمْ تَجِدْ حِرَابُ اللِّئَامِ فِي جَسَدِ هَذَا الْبَلَدِ إِلا جِرَاحاً أَوْشَكَتْ عَلَى الْتِئَامِ، فَنَصَبُوا شِبَاكَهُمْ، فَفَرَّقُوا الْبِلادَ، وَشَتَّتُوا الْعِبَادَ، وَأَهْلَكُوا الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ فِي كُلِّ نَادٍ. تَدْفَعُهُمْ ضَغَائِنُ الْعِبَادَ، وَتَوُّزُهُمْ عَلَى الشَّرِّ أَوْغَادُ، فَجَعَلُوا مِنَ الْعِرَاقِ مَسْرَحاً لِكُلِ الْأَحْقَادِ، وَتَؤُزُّهُمْ عَلَى الشَّرِّ أَوْغَادُ، فَجَعَلُوا مِنَ الْعِرَاقِ مَسْرَحاً لِكُلِ رَائِح أَوْ غَادٍ.

وَلا خَيْرَ فِي حُسْنِ الْجُسُومِ وَطُولِهَا \* إِذَا لَمْ يَزِنْ حُسْنَ الْجُسُومِ عُقُولُ الْجُسُومِ عُقُولُ الْقَائِل: إذْ صَدَقَ فِينَا قَوْلُ الْقَائِل:

بَعْضِي عَلَى بَعْضِي يُجَرِّدُ سَيْفَهُ \* \* وَالسَّهْمُ مِنِّي نَحْوَ صَدْرِي يُرْسَلُ النَّارُ تُشْعَلُ فِي خِيَامِ عَشِيرَتِي \* \* وَأَنَا الَّذِي يَالَ الْمُصِيبَة أَشْعِلُ النَّارُ تُشْعَلُ فِي خِيَامِ عَشِيرَتِي \* \* وَأَنَا الَّذِي يَالَ الْمُصِيبَة أَشْعِلُ النَّارُ تُشْعَلُ فِي خِيَامِ عَشِيرَتِي \* \* وَأَنَا الَّذِي يَالَ الْمُصِيبَة أَشْعِلُ أَنْعَدُ كُلِّ هَذِهِ الأَحْوَالِ يَبْقَى سُفَهَاءُ أَوْ جُهَّال! أَيْنَ العُقُولُ؟! فَالْخَطْبُ جَلَل، وَالدُّنْيَا دُول.

فَتَأَنَّ وَتَأَمَّلْ وَتَعَقَّلْ وَإِيَّاكَ وَالْعَجَل.

وَلَكَأَنِّي أَجِدُ عُلُومَ كَثِيرِينَ خَاوِيَةً، وَعُقُولَهُمْ مُنْزَوِيَةً. يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِفِكْرٍ ضَالٍ مَنْكُوسا يَظُنُّونَ السَّرَابَ مَلْمُوسا، وَيَجْعَلُونَ لَهُمْ مِنْ نَسْجِ الْخَيَالِ مَلْبُوسا كَحَالِ بَرْدَعَة —مَمْسُوسا—" لَمَّا قَالَ لَهُ أَحَدُهُمْ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ غَيْلانُ أَمْ مُعَلَّى ؟

قَالَ مُعَلَّى. قَالَ وَمِنْ أَيْنَ عَرَفْتَ؟

قَالَ: لأَنَّهُ لَمَّا مَاتَ غَيْلانُ ذَهَبَ مُعَلَّى إِلَى جَنَازَتِهِ، فَلَمَّا مَاتَ مُعَلَّى لِمُ يَذْهَبْ غَيْلانُ إِلَى جَنَازَتِهِ "(الآداب الشرعية: ٢/٢٥٢).

وَمِنْ سَمَاجَةِ بَعْضِ الْعُقُولِ أَنَّهَا تَظَلُّ عَلَى جَهْلِهَا الْمُرَكَّب، وَمَدِئَتْ أَفْكَارُهُمْ، وَصَدِئَتْ أَفْكَارُهُمْ، وَصَدِئَتْ أَفْكَارُهُمْ، وَلَا تَخِيَّ لَهَا مَرْكَب. قَدْ تَحَجَّرَتْ عُقُولُهُمْ، وَصَدِئَتْ أَفْكَارُهُمْ، وَالْخَيَّ لَهَا مَرْكَب. قَدْ تَحَجَّرَتْ عُقُولُهُمْ، وَصَدِئَتْ أَفْكَارُهُمْ وَالْخَمَّ وَالْخَيَّ لَهَا مَرْكَب. قَدْ لِكَ يَإِصْرَارِهِمْ عَلَى وَالْطَوَتْ عَلَى عُفُونَتِهَا، وَارْتَكَسَتْ بِأَفُونَتِهَا؛ وَذَلِكَ بِإِصْرَارِهِمْ عَلَى الْخَطَأ.

فَأَسَاسِيَّاتُ فِكْرِهِمْ: يُقَالُ، وَأَظَنُّ. وَمِنْ أُصُولِ أَحْكَامِهِمْ: لَعَلَّهُ، وَرُبَّمَا.

فَكُمْ مُسْلِمٍ بَرِيءٍ قُتِلَ لِشُبْهَة؛ فَأَلْصِقَتْ بِهِ تُهْمَة، ثُمَّ تَأْتِيهِ الرَّصَاصَة ... فَإِذَا بِهَا تَسْتَقِرُ فِي رَأْسِ شَخْصٍ مُشْتَبَهٍ بِهِ، قَدْ شَابَهَ الرَّصَاصَة ... فَإِذَا بِهَا تَسْتَقِرُ فِي رَأْسِ شَخْصٍ مُشْتَبَهٍ بِهِ، قَدْ شَابَهَ السَّمُهُ اسْمَ ذَاكَ الْمُتَّهَمِ، فَذَهَبَ دَمُهُ هَدَراً، أَوْ لَعَلَّ لَوْنَ ثَوْبِهِ يُشْبِهُ لَوْنَ ثَوْبِهِ يُسْبِهُ لَوْنَ ثَوْبِهِ يُسْبِهُ لَوْنَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللّ

يُشْبِهُ عَقْلَهُمْ عِنْدَ تَفْكِيرِهِ، وَاتِّهَامَهُمُ وَهُوَ مُلَبَّسٌ بِتَضْلِيلِهِ حَالَ ذَاكَ الْأَحْمَقِ فِي تَعْلِيلِهِ حَيْثُ رُفِعَ رَجُلٌ مِنَ الْعَامَّةِ بِبَغْدَادَ إِلَى بَعْضِ الْأَحْمَقِ فِي تَعْلِيلِهِ حَيْثُ رُفِعَ رَجُلٌ مِنَ الْعَامَّةِ بِبَغْدَادَ إِلَى بَعْضِ وُلاتِهَا عَلَى جَارٍ لَهُ: أَنَّهُ يِتَزَنْدَقُ، فَسَأَلَهُ الْوَالِي عَنْ قَوْلِهِ الَّذِي نَسَبَهُ وُلاتِهَا عَلَى جَارٍ لَهُ: أَنَّهُ يِتَزَنْدَقُ، فَسَأَلَهُ الْوَالِي عَنْ قَوْلِهِ الَّذِي نَسَبَهُ بِهِ إِلَى الزَّنْدَقَةِ؟

فَقَالَ: هُوَ مُرْجِئٌ نَاصِبِيُّ رَافِضِيٌّ مِنَ الْخَوَارِجِ يُبْغِضُ مُعَاوِيَةَ بْنَ الْخَطَّابِ الَّذِي قَتَلَ عَلِيَّ بْنَ الْعَاص.

فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ الْوَالِي: مَا أَدْرى عَلَى أَيِّ شَيْءٍ أَحْسِدُكَ؟

أَعَلَى عِلْمِكَ بِالْمَقَالَاتِ أَمْ عَلَى بَصَرِكَ بِالأَنْسَابِ" (الآداب الشرعية: ٢/١٥-٣٥٣).

وَهَكَذَا تَسِيرُ الْجَمَاعَاتُ مَعْصُوبَةَ الأَعْيُنِ، مَلْغِيَّةٌ عُقُولُهُمْ، بَلِيدَةٌ أَذْهَانُهُمْ، كَحَالِ أُولَئِكَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ الْعَلَّامَةُ مُقْبِلٌ بْنُ هَادِي الْوَادِعِيُّ أَذْهَانُهُمْ -رَحِمَهُ اللهُ- بِقَوْلِهِ: "فَقَدْ كَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ فِي ذِمَارَ مِنْ بَيْتِ الدَّيْلَمِيِّ، مُتَمَسِّكٌ بِالسُّنَّةِ، فَجَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِ عقبان، وَهُوَ الدَّيْلَمِيِّ، مُتَمَسِّكٌ بِالسُّنَّةِ، فَجَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِ عقبان، وَهُو يَدُرُسُ فِي الْبُخَارِيِّ، فَلَطَمَهُ، ثُمَّ تَضَارَبَا فِي الْمَسْجِدِ.

فَخَرَجَ الزَّيْدِيُّ يَصِيحُ فِي الأَسْوَاقِ: الْبُخَارِيُّ فِي الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ الْعَامَّةُ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ قَدْ أُغْلِقَ خَوْفاً عَلَى الدَّيْلَمِيِّ مِنْ أَنْ يَقْتُلَهُ الْعَامَّةُ. وَكَانَ الْمَسْجِدُ قَدْ أُغْلِقَ خَوْفاً عَلَى الدَّيْلَمِيِّ مِنْ أَنْ يَقْتُلَهُ الْعَامَّةُ.

وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ مَعَ الْعَامَّةِ شَخْصٌ، وَهُوَ لا يَدْرِي مَا هُمَ عَلَيْهِ فَقَالُوا: مَا هُوَ الْبُخَارِيُّ؟ قَالَ: "ساع الدم مهفل" بِاللُّغَةِ الْعَامِيَّةِ، وَمَعْنَاهُ: "مِثْلُ الْهِرِّ شَعْرُهُ طَوِيلٌ" (فضائل آل بيت النبوة بتصرف يسير، ص/١٢).

وَعَلَى طَرِيقَةِ هَذَا الْمُفَكِّرِ يَزْعَقُ مَنْ يَزْعُمُونَ أَنْفُسَهُمْ مُنَظِّرِينَ أَوْ مُفَكِّرِينَ أَوْ مُفَكِّرِينَ أَوْ مُصْلِحِينَ، وَهُمْ رَأْسُ الْفَسَادِ وَالإفْسَادِ.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَّدُ الْخِصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَمْنُ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَسْلَ أَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَحَذَتْهُ الْعِزَّةُ الْعِزَّةُ الْعِزَّةُ الْعِزَّةُ الْعِزَّةُ الْعِزَّةُ الْعِزَّةُ الْعِزَةُ وَالنَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وَعَلَى نَمَطِ هَذَا اللَّوْنِ مِنَ التَّرْجِيحِ تَخْتَلُّ الْمَوَازِين وَتَضِيعُ حُقُوقُ الْمَلايين؛ مِنْ شَعْبٍ لا يَدْري يُصَارُ بِهِ إِلَى أَيْن؟

فَعَلَيْكَ أَيُّهَا الْفَاضِلُ أَنْ تَكُونَ ذَا عَقْلِ تُبْصِرُ بِهِ الطَّرِيقَ إِلَى النَّجَاةِ.

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ البُسْتِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-: "الْعَقْلُ اسْمُ يَقَعُ عَلَى الْمَعْرِفَة بِسُلُوكِ الصَّوَابِ، وَالْعِلْمِ بِاجْتِنَابِ الْخَطَأِ" (مختصر روضة المعرفة بسُلُوكِ الصَّوَابِ، وَالْعِلْمِ بِاجْتِنَابِ الْخَطَأِ" (مختصر روضة العقلاء: ص/٢١).

وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التَّكُلانُ.

\*\*\*

### خَاتِمَةُ الْبَحْثِ: تَوْصِيَاتُ الْبَاحِثِ

### بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

بَعْدَ هَذِهِ الْجَوْلَةِ السَّرِيعَةِ فِي جَانِبٍ مِنَ الْجَوَانِبِ الْمُهِمَّةِ (لِلْخِطَابِ الدِّينِيِّ وَأَثَرهِ فِي السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ).

للا وَهُو: أَثَرُ فَهُمِ الْخِطَابِ الشَّرْعِيِّ الصَّحِيحِ فِي تَحْقِيقِ السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ، نَقِفُ عَلَى أُمُور مُهمَّةٍ ضَرُوريَّةٍ وَاجِبَةٍ.

- ١- الواجِبُ عَلَى أَهْلِ الْكِفَايَاتِ -عِلْماً وَقُدْرَةً- مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَنْ
   يَسْعَوْا بِكُلِّ مَا يَسْتَطِيعُونَ لِتَحْقِيق (السِّلْم الْمُجْتَمَعِيِّ).
- ٢- مَحَلُّ (السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ) مِنَ الْخَلِيقَةِ فِطْرِيُّ، وَمِنَ الشَّرِيعَةِ
   ضَرُورِيُّ. فَالْوَاجِبُ الْمُتَعَيِّنُ: تَحْقِيقُهُ، وَصِيَانَتُهُ —فِطْرَةً
   وَدِيَانَةً—.

- ٣- تَجِبُ الْعِنَايَةُ بِأُصُولِ (تَحْقِيقِ السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ) فِي (فَهْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ) فِي (فَهْمِ الْخِطَابِ الشَّرْعِيِّ) عِنْدَ تَأْصِيلِ مَعَانِيهِ، وَتَنْزِيلِ أَحْكَامِهِ؛ وَذَلِكَ الْخِطَابِ الشَّرْعِيِّ) عِنْدَ تَأْصِيلِ مَعَانِيهِ، وَتَنْزِيلِ أَحْكَامِهِ؛ وَذَلِكَ الْخِطَابِ الشَّرْعِيِّ) عِنْدَ تَأْصِيلِ مَعَانِيهِ، وَتَنْزِيلِ أَحْكَامِهِ؛ وَذَلِكَ بِالْغَيْنَ الْمُحَقِّقَيْنَ لِلْفَهْمِ الصَّحِيح.
  - لُزُوم طَريقَةِ الصَّحَابَةِ عِنْدَ تَأْصِيلِ الأَحْكَامِ.
  - لُزُومٍ فَتُوَى العُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ عِنْدَ تَنْزِيلِ الأَحْكَامِ.
- ٤- تَجِبُ تَوْعِيَةُ الأُمَّةِ بِخُطُورَةِ نَوَاقِضِ (السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ) الْمُتَفَرِّعَةِ
   عَنِ (الْجَهْلِ)، (وَالظُّلْمِ). وَخَاصَّةً (الأَهْوَاء الْمُسَلَّحَة) الَّتِي
   تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا مَعَ الانْحِرَافِ فِي فَهْم حَقِيقَةِ الإصْلاح.
- ٥- وَجِمَاعُ الْخَيْرِ فِي (العِلْمِ النَّافِعِ)، (وَالعَمَلِ الصَّالِحِ) فَهُمَا أَصْلُ كُلِّ سِلْمٍ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ، وَأَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.
   كُلِّ سِلْمٍ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ، وَأَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.
   وَالوَاجِبُ اسْتِثْمَارُ كُلِّ وَسِيلَةٍ فِي تَثْقِيفِ الْمُجْتَمَعَاتِ عَلَى
   حَقِيقَةِ (الأَمْن) وَبَيَان فَضِيلَتِهِ، وَضَرُورَتِهِ.
- وَوُجُوبِ اجْتِنَابِ كُلِّ سَبَبٍ يُفْضِي إِلَى ضَيَاعِ السِّلْمِ، أَوْ فَسَادِهِ، وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُؤْمِثُونَ.

# فِهْرِسُ الْمُوَاضِيعِ

| • الْمُقَدِّمَةُ                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • الْبَابُ الْأُوَّلُ: تَعْرِيفُ بِمُفْرَدَاتِ الْعُنْوَانِ، وَنَوْجِيهُهَا ٧                      |
| • الْفَصْلُ الْأُوِّلُ: التَّعْرِيفُ بِمُفْرَدَاتِ الْعُنْوَانِ                                    |
| • الْفَصْلُ الثَّانِي: نَهْذِيبُ الْبَحْثِ، وَحَصْرِهِ فِي الْخِطَابِ الإِسْلامِيِّ                |
| الصّحيح                                                                                            |
| • الْبَابُ الثَّانِي: أَهَمِيَّةُ الْبَحْثِ فِي السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ ١٦                      |
| • الْفَصْلُ الْأُوَّلُ: أَهَمِيَّةُ السِّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ، وَضَرُورَتُهُ، وَفَطْرِيَّنَهُ. ١٨ |
| • الْفَصْلُ الثَّانِي: أُصُولُ السَّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ (حِفْظُ الضَّرُوسَاتِ                    |
| الْخَمْسِ)                                                                                         |

| مر الخطاب | • الْبَابُ الثَّالِثُ: أُصُولُ تَحْقِيقِ السَّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ فِي فَهْ |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦        | الأسالامي                                                                    |
| ٣٠        | • الْفَصْلُ الْأُوّلُ: حِفْظُ فَهُم الْخِطَابِ عِنْدَ التَّأْصِيلِ           |
| ٣٦        | • الْفُصْلُ الثَّانِي: حِفْظُ فَهْمِ الْخِطَابِ عِنْدَ التَّنزِيلِ           |
| ٤٠        | • الْبَابُ الرَّابِعُ: مِنْ نُوَاقِضُ السَّلْمِ الْمُجْتَمَعِيِّ             |
| عِيَّةِ١٤ | • فَصْلُ: خُطُورَةُ الانْحِرَافِ فِي قَلْبِ الْمَفَاهِيمِ الإصْلاحِ          |
| ٤٨        | • خَاتِمَةُ الْبَحْثِ: نَوْصِيَاتُ الْبَاحِثِ                                |
| 0 •       | • فِهْرِسُ الْمُوَاضِيعِ                                                     |
|           |                                                                              |